

ويىر القديس أنبا مقار برية غيهيت



رجل الصلاة

أبونا متى المسكين

نبذة مختصرة عن حياة الأب متى المسكين

- وُلد عام ١٩١٩. - تخرج من كلية الصيدلة عام ١٩٤٤. وسطان عند الما بالقناما الما

- اشتغل في المهنة حتى سنة ١٩٤٨. قياليم القصيمان في المهنة حتى سنة ١٩٤٨.

- حيث ترهبن في دير القديس أنبا صموئيل المعترف في الصعيد [احتار هذا الدير لأنه أفقر دير وأبعد دير عن العمران وأكثرهم عزلة].

- وهناك بدأ يخط أولى صفحات أهم وأول كتبه وهو كتاب: "حياة الصلاة الأرثوذكسية" (الذي صدر عام ١٩٥٢، ونُقِّح وزيد عام

- انتقل إلى دير السريان - وادي النطــرون (مــن ١٩٤٨ - ١٩٥٠). وهناك تقبَّل نعمة الكهنوت رغماً عنه.

- في عام ١٩٥٤ اختاره بابا الإسكندرية الأنبا يوساب الثاني (١٩٤٦ - 190٦) وكيلاً له في مدينة الإسكندرية بعد انتدابه لدرجة إيغومانس "قمص" حتى منتصف عام ١٩٥٥ حيث آثر العودة إلى مغارته.

- في أوائل عام ١٩٥٦ رجع إلى ديره القديم (الأنبا صموئيل). - في عام ١٩٥٩ عاد هو وتلاميذه إلى دير السريان استجابة لطلب

البابا الجديد البابا كيرلس السادس (١٩٥٩-١٩٧١)، لكنهم آثروا أن البونا متى المسكين رجل الصلاة م١

#### أبونا متى المسكين رجل الصلاة(١) المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

# مياته قبل رهبنته

وُلد "يوسف" يوم ٢٠ سبتمبر عام ١٩١٩. كانت أسرة "يوسف اسكندر" فقيرة في الدنيويات ولكنها غنية بالإيمان والتقوى (على حد تعبيره هو نفسه)، إذ كان أبواه يعيشان في مخافة الله والثقة الكلية به. وقد تشرّب من والديه حياة التقوى منذ طفولته كما روى بنفسه قائلاً:

"عندما كنت طفلاً صغيراً (٤-٥ سنوات، أي نحو سنة ١٩٢٤) - وأنا أذكر وأعي حيداً ما أقوله، لأن إدراكي كان كاملاً ووعيي مشهوداً له من الأسرة - أذكر دقائق الأمور، إذ كانوا يأتون بي في تلك السن المبكرة عندما توجد مشكلة أو ضيقة، ويضعونني أمامهم لأصلّي، ولكني ما كنت أعرف أن أصلّي. ويقولون لي: قُل يا حبيبي ورانا «أبانا الذي في السموات»، فأقول، ثم «ليتقدس اسمك»، فأقول. وهكذا. ثم يقولون لي: قُل: يا رب اعمل كيت وكيت بخصوص الموضوع الفلاني، فأقول".

"كذلك إذ كان بيتنا فقيراً ولم توجد في ذلك الزمان أفران كثيرة،

ير حعوا إلى حياة الوحدة والهدوء والكامل، فذهبوا إلى صحراء وادي الريان (تبعد ٥٠ كيلو عن أقرب قرية مأهولة بالسمكان في محافظة الفيوم) واستمروا هناك ما يقرب من ١٠ سنين.

- في سنة ١٩٦٩ دعاه البابا كيرلس السادس مع جماعته الرهبانية (١٢ راهباً) للانتقال إلى دير القديس أنبا مقار. من هذا التاريخ بدأت النهضة العمرانية والنهضة الرهبانية الجديدة الملازمة لها.

- تنيح فجر الخميس ٨ يونية ٢٠٠٦. ودُفن في مغارة احتار مكالها قبل نياحته بثلاث سنين.

- ظل يوالي تقديم مؤلفاته حتى قُرب يوم نياحته، يُثري بها الكنيسة والعالم حيث تُرجمت كتاباته لكثير من اللغات.

- التقل إلى دير السريان - واذي النطيرون (مين ١٤٩٨ - ١٥٥٠). وهناك تقبّل نعبة الكهنوت رغماً عنه.

- في عام ١٥٥٤ احتاره لما الإسكندرية الأب يوساب الثاني (٢١٩١-٢٥١١) و كيلاً له في ملينة الإسكندرية بعد الثدارة لدرجة إيغومانس

"قبص" حتى متصف عام ١٥٥٥ حيث آثر العردة إلى مغارته. - إن أوالل عام ١٥٥١ رحع إلى ديره القلم (الأنبا صبوليل).

- أن عام 15 1 عاد هو وتلاميذه إلى دير السريان استجابا لطلب الله المالية البابا كولس السادس (١٥٥١-١٧١١)، لكنهم آثروا آ

<sup>(</sup>١) مقتبسة من كتاب: "أبونا متى المسكين - السيرة التفصيلية"، "أبونا القمص متى المسكين - السيرة الذاتية".

أثر تربيته العائلية القائبة على الصلاة:

أما والدته التي كانت لا تكف عن الصلاة بالأحبية في مواعيدها مع السحود (الميطانية) المستمر فقد علمت ابنها منذ الصغر أن يصلّي ويسحد، كما علمت أباه أن يصلي هو أيضاً بالأحبية.

قدوة الأم المنعنية الساجدة بالصلاة!

يقول الأب من المسكين: "كانت والدي متدينة جداً بصورة لا يصدقها عقل، فكانت وقبل أن تمرض تدخل غرفة حاصة، وكنت أتمسك بملابسها بإصرار حتى تسمح لي بالدحول معها. وكانت تظل واقفة لعدة ساعات تصلِّي وتسجد، ولا تكفُّ عن السجود مئات المرات، وكنت أحاول أن أسجد معها تقليداً، بل العجيب أني كنت أحس أن هذا ضروري طالما أمي تسجد فيلزم أن أسجد معها، ولكن قواي كانت تخونني فأقف صامتاً أتأملها وهي تقوم وتسجد كالساقية دون أن تكل، لعدة ساعات، وفي يدها سبُّحة وصليب. وما هي الصلاة؟ كان أمراً يحير عقلي، ولكن كان يملأني شعور عجيب بالرغبة الملحة كل مرة لأصلى معها، فكنت أترقبها بانتباه شديد حتى تدخل الغرفة، فيطير قلبي من الفرح حينما تسمح لي بالدحول معها، وأبدأ أبدا. اتر كرها تصلي كما تريد: وحصص ما غرفة لتصلي إ! المحسأ

ماتت والدي سنة ١٩٣٤ بعد سفري إلى الإسكندرية بعد مرض

فكنا نخبز الخبز في البيت، وكان يأتي الدقيق من الطاحونة وهو ساخن في مقاطف، فكانوا يوقفونني أمام المقطف ويمسكون يدي - وطبعاً كان حجم يدي كلها مثل أحد أصابعهم - ويضغطون بما داخل الدقيق وهم يعملون صليباً على القفة، ولم يأهوا بسخونة الدقيق التي كانت تلسعني، فلا أقدر أن أتكلم لأنني أصلّي(١). وكنت أشعر في ذلك الوقت برهبة عجيبة، لأن أبي ورائي وأمّي وإخوتي السبعة واقفون ورائي، وبينما كنت أصلّي كانوا يتكلمون بصوت منخفض، وكنت أفهم قليلاً على قدر سنّي أن الموضوع خطير وأن الأسرة في ضيقة، وأن الأمر مرفوع إلى الله على لساني، فلم يكن أحد يصلّي ورائي. كانت قمزني رهبة شديدة، إذ كنت أشعر بربنا شعوراً عجيباً "!

كانت هناك حركات روحية تجيش في أعماقي منذ طفولتي وأنا ابن أربع سنوات، كنتُ أحس بأني غريب عن إخوتي وأصدقائي وكأني من عالم ولعالم آخر حتى أن أسرتي لاحظت ذلك، وكانت تقدمني في احتماع الصلاة وأنا طفل لكي أبدأ وأختم الصلاة.

كالك إذ كان يبتنا فقيرا ولم تبسط في ذلك الدمان أقران كثيرة،

<sup>(</sup>٢) روت السيدة لبيبة شقيقته الكبرى، التي ربّته منذ الصغر، قائلةً لابنها الدكتور صبري فوزي إن أبانا متى وهو طفل صغير كنتُ أمسك إيده وأنا أعجن العجين وأجعله يبارك العجين بعلامة الصليب التي يرسمها عليه بأصبعه، والعجين الذي يباركه كان يخرج حبراً كثيراً جداً.

عضال "فالج" = "شلل نصفي" دام معها ٧ سنوات طوال وصرنا خدمها أثناءها. ولم تتوقف في هذه السنوات عن الصلاة، فكانت بالرغم من ذلك تقوم في نصف الليل تصلي وهي جالسة لألها كانت لا تستطيع أن تقف أو تتحرك ولا حتى تنطق بأية كلمة إلا كلمة واحدة هي أقدس كلمة عَرفها لسان بشري وهي كلمة "كيرياليصون"، فكانت ترددها مئات المرات، وكانت تصلي السبع السواعي التي للنهار والليل في مواعيدها بهدوء، لم تشكو و لم تتذمر، وكنا نحترمها أشد الاحترام ونثق في صلواها التي نطلبها جداً أيام الامتحانات، كما أضفت على الأسرة كلها التقوى وروح الصلاة.

وفي يوم من الأيام، عاد والدي إلى البيت. وكان يعمل في ورديات ليلية، ثم يعود للبيت في منتصف الليل لينام. أما هي فكانت تقوم الساعة ١٢ منتصف الليل أو الساعة الواحدة وتصلي صلاة نصف الليل وهي على السرير. فكانت تمسك المسبحة فتقع منها أحياناً فيصدر صوت وقوعها صدى على الأرض مما يزعج والدي بينما هو يريد أن ينام. ففي مرة قام لكي يزعق لها أن تنام، وإذا به يرى الصليب في يدها منوراً بصورة مشعّة جداً، ففزع وسكت.

وفي الصباح نادى علينا وقال لنا: شوفوا أمكم، مأحدش يكلمها أبداً. اتركوها تصلي كما تريد. وخصّص لها غرفة لتصلي فيها كما تريد. ودخلته مخافة، فاشترى أجبية وبدأ هو الآخر يصلي صلوات ٢/بونا متى السكين رجل الصلاة

الساعات مثل أي شاب في مدارس الأحد. هذا حدث حوالي عام ١٩٢٨ أو ١٩٢٩".

#### الصبوَّة: ارتباط الفقرالاختياري بالصلاة:

كنت طفلاً محروماً من كماليات الحياة، أو قُل من جوهريات الطفولة، فلا أملك مصروفاً أبداً، ولا أملك أي شيء مما يملك جميع الأطفال من لعب أو ملابس حاصة أو أطعمة حلوة، ولكن لم أكن أشعر بالحرمان أبداً، بل كنت راضياً به تمام الرضا ولا اشتهيتها، خصوصاً بعد أن دخلت المدرسة. فكنت أمضي فترات "الفُسحة" وحدي بينما يذهب الأطفال إلى الكانتين لشراء الحلويات والساندوتشات، لأن مستوى معيشة أهل الطلبة في مدرسة المنصورة الأميرية كان عالياً جداً. وحينما يعزم علي الأطفال مما معهم، كنت أرفض وأعود بقلبي متعطفاً جداً على والدي الفقير مصمماً أن أعيش هذا الفقر راضياً.

ولكن العجيب أن يرتبط في أعماقي شعور هذا الفقر الاختياري قليلاً قليلاً بشعور دخولي مع أمي للصلاة في غرفتها الخاصة، فأحس بأن الصلاة يناسبها جداً أن أعيش راضياً بالحرمان، وأن الشعور بالحرمان لا يطيّبه ويجعله مقبولاً بل محبوباً مثل الشعور بالدحول في غرفة الصلاة!

ولكن العجيب حقاً أني كنت أربط بين ما تقوله أمي في صلواتها وتكرره مئات المرات "اجعلني فداء أولادي، لا تمسهم بسوء. أنا فداهم" وبين السُّخْرة التي كان يُسَخِّرني بها إخوتي، كنت أقبلها بدون تَذمر بل وبرضا، إذ كان ينعكس على فكر صلاة أمى "أنا فَدَاهم"!

#### بداية اختبار الشركة مع الله: الصلاة والتسبيع:

"لما انتهيت من الدراسة (بكالوريوس الصيدلة من جامعة فؤاد الأول "القاهرة" عام ١٩٤٤)، واشتغلت، وزنت الشهادة والوظيفة، إذ وضعتهما في كفة، وبرية القديسين في الكفة الأخرى، فوجدت البرية أفضل حداً، فتركت العالم إلى البرية وقلت الها قد دخلنا في حضن المسيح فهلم نبتدئ أيضاً في الدخول في القامات الروحية العالية. فبدأت أسهر وأصلي وأسبّح وأقرأ الإنجيل وكتب الآباء. وابتدأت أنمو قليلاً قليلاً حتى بدأت أشعر مرة أخرى بالإحساس الطفولي عندما كان عمري نحو أربع سنوات. فشعرت بالرهبة الإلهية، وانتابني الشعور بواقعية بالله سامع الصلاة، وأنه لا يوجد أي فاصل بيني وبين الله، وأنه توجد قضية مرفوعة أمام الله في السماء وأنه يسمعها.

المعلم المان الإسمال الموقع المان المعلم الموقع ال

لأنني عندما كنتُ طفلاً كنتُ أفهم أن الموضوع انتهى كنتيجة للصلاة، مع أهم ما كانوا يقولون لي ذلك، بل كنتُ أفهم ذلك من كلامهم: أن الرب تمجد وأن الضيقة انتهت، وأن بركة ربنا حلّت.

فكنتُ أفرح، ولكنني لم أشعر وقتها أن هذا كان نتيجة صلاتي، بل إن الرب استجاب الصلاة''.

# خبرة الطفولة كانت خبرة صلاة:

"عندما أتكلم عن وعيى في طفولتي لم أقصد أنني كنت أضرب مطانيات أو أصوم انقطاعياً حتى الغروب أو أسهر. ولكن أفراد الأسرة وضعوني في موقف صلاة، فكنتُ أصلي بقلب طفل. وقد ذكرت ذلك لكي أصل إلى غاية هي: كيف تحب الله وتصلَّى له من كل قلبك وقدرتك. صدقوبي أن هذا كله تم بالحرف الواحد: عندما كنتُ أصلَّى، كان شعوري وكيابي كله كطفل أمام الله. فلم يكن لي عقل غير ذلك الذي يصلِّي، وليس لى إحساس داخلي غير ذلك الذي يصلِّي، فكنتُ أصلِّي بكل قويق وكل قدريق. هل هذا صعب؟ فإن لم يكن صعباً على طفل فهل يكون صعباً على قامة رجل؟ فلننفض عنا كل ما في القلب والفكر وكل ما في النفس بكل ما في قدرتنا حتى ندخل في حضرة الله في الصلاة، فيكون كل العقل والفكر والإحساس للرب وحده".

"أقول لكم بصدق وإخلاص، إنني بعد أن جاهدت كثيراً جداً شعرت أخيراً أنني أرجع مرة أخرى للوضع الأول والخبرة الأولى التي اكتسبتها (في أيام الطفولة) بضخامة متناهية، ثم انفكت عن وعيى، وابتدأت أخيراً آخذها مرة أخرى من جديد. فالحب الإلهي، يا أحبائي، لا ينجح فيه إلا الأطفال، ولا يمكن لإنسان أن يصلّي من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل فكره وقدرته إلا إذا رجع إلى الطفولة".

#### بداية عهده مع الله:

قال الأب متى المسكين عن بداية عهده مع الله أثناء حياته الدراسية:

"في بدء حياتي العلمانية سنة ١٩٣٩، دخلتُ الكنيسة لأول مرة وسألت: إيه دول وكانت أيه دول وكانت مدارس الأحد وكانت مدارس الأحد قد تأسست منذ سنتين أو ثلاث سنين فقط ولم تكن معروفة من قبل. فحلستُ لكي أرى ماذا تكون مدارس الأحد هذه. وأنا كنتُ ذاهباً في الأصل لكي أقابل زميلاً لي كان قد استعار مني كراسة، حيث إنني ذهبتُ إلى بيته ولم أحده وقالوا إنه في الكنيسة. ولما وحدتُ أناساً يتكلمون كلاماً روحياً حلستُ ووحدتُ أن الآيات التي يرددوها حلوة ورنانة.

الريا على المسكون رول الصافة م لا

وأنا كنتُ قَرَّاء إنجيل من صغري، أي أني منذ أن عرفت نفسى كنتُ أقرأ الإنجيل وأخطِّط تحت الآيات بالأحمر. ولكني وجدتُ أنهم يقولون الآية بجدِّية وقوة وشجاعة، ففرحتُ وصار الإنجيل هكذا عظيماً في عينيٌّ. والذي يعظ كان محامياً حديث التحرُّج اسمه "وهيب زكى سوريال" (أبونا صليب سوريال بالجيزة بعد ذلك، وهو الذي اشترك في المصالحة بين أبينا الروحي والبابا كيرلس السادس عام ١٩٦٩. وقد تنيح يوم ٢ سبتمبر ١٩٩٤). وبعد العظة قالوا ترتيلة، وكنت عمري ما سمعت ولا اشتركت في ترتيل، بل كنت طول عمري معتكفاً وحدي، وأذهب إلى الكنيسة لأتناول فقط كل شهرين أو ثلاثة، وكان القسيس معروفاً لدينا، ولكنه لم يكن يسألني عما أفعله في حياتي. وكانت الترتيلة هي: "احفظ حياتي ليكون تكريسها يا رب لك، واحفظ زماني شاكراً فيه دواماً عملك، واحفظ يدي محركاً لها بحِبكِ العظيم، واحفظ رجلي للسير في الطريق المستقيم ...". فوحدتُ أن كلامها لذيذٌ ودخَلَت في قلبي وأخذَهَا أنا بجدِّية. فسألتهم: "هل يمكنني أن أرى هذه الترتيلة"؟ فأعطاها لي أحدهم وأحذتما معي إلى البيت وقرأتما مرةً ثانية ولكنني لم أعرف كيف أردِّدها باللحن لأنني لا أعرف أن أحفظ تراتيل".

IN THE WILL IN THE PERSON SHE WAS ENDER THE WAR

تسليم الحياة لله بالصلاة منذ الشباب: "كررت كلمات الترتيلة عدّة مرات: "أحفظ حياتي ليكون تكريسها يارب لك". ثم ركعتُ وقلتُ: "يارب، احفظ حياتي ليكون تكريسها لك. اسمع: أنا لك"! وهكذا صارت هي ترتيلة حياتي كلها! فإما أن تأخذ الإنجيل بجدِّية، أو تأخذه مثل التراتيل التي يحفظونها بأوزان وألحان. أو تحفظ الآيات للمناسبات والمواعظ لكي تكون واعظاً قديراً، وعندما تخدم تكون رجلاً حافظ آيات! أنا لم أحفظ تراتيل سوى بيتين أو ثلاثة من أول هذه الترتيلة، وأخذت كلماها مري معكما وحلايه واذهب إلى الكيسة لاتناول فقط كل ذ "تلج

"وقد أعجبني الأخ وهيب زكى لأنه كان يتكلم بحماس، لأنه كان محامياً ولم أعرف ذلك، فكان يعظ كمن يترافع في قضية، فدخل الإنجيل في ذهني وصار عظيماً، ودخلت آياته في قلبي".

ومنذ ذلك الحين صمَّم أبونا متى أن يكرِّس حياته وكتب على أول صفحة من إنجيله الصغير المهدى له من مدارس أحد الجيزة: "ها عهدي ودعائي أن أحدم بيعة أجدادي".

#### الصلاة من أجل التوبة

أما القصة الثانية التي تُظهر كم كان يوسف اسكندر في شبابه يحفظ حواسه طاهرة إلى أبعد حدٌّ، ما رواه بنفسه لبعض الضيوف في

حديثه عن العين البسيطة حيث قال: "عندما كنتُ شاباً كانت عيني أقدر أقول إنما طبيعية، وفي يوم ما وجدتُ أنما ليست بسيطة، فارتعبتُ وصرحتُ إلى الله. فقد كنتُ ماشياً على شاطئ البحر في الإسكندرية، وأخطأت عيني على البلاج فارتعبتُ جداً وشعرتُ أن شيئاً ما خطأ دخل في كياني كله، فاضطربتُ وانزويتُ، ورجعتُ إلى غرفتي وقلتُ له: يا رب، إنني أريد أن أعيش لك، فإن كنت أعيش عمري بعين تنظر يمين وتنظر شمال فأنا هالك وليس من فائدة، فبلاش جهاد بقى إن كنت سأضيع وأهلك، وبلاش أعيش معاك ولا أصلّى ولا أذهب إلى الكنيسة ولا أتناول! فإن كانت عيني لها حرية تنظر يمين وشمال وليست بسيطة، فأرجوك وأتوسل إليك أن تعطيني العين البسيطة، ولم أكن قد عرفت معنى العين البسيطة. ثم أخذت خبرة وازدادت الخبرة وبدأت أفهم ما هي العين البسيطة. فالعين البسيطة يا أحبائي، هي العين التي لا تشتهي، العين التي لا تُدخل شيئاً غريباً (أو شريراً) إلى الداخل؛ . باليد عبد أن الحالات عبد والحال المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

#### بدء الاتصال بمدارس الأحد: اجتماعات الصلاة:

ساقتني قدماي مرة - وكنت أقطن وقتها بمنيل الروضة في شقة صغيرة في حارة قرب النيل (حوالي سنة ١٩٤٠ - ١٩٤٣) ناحية الكنيسة بالجيزة لكي أقابل زميلاً لي (اسمه عوض باسيليوس وهو الآن

صيدلي بالإسكندرية)، قيل لي في المنزل أنه موجود الآن في الكنيسة بالجيزة! وهناك في الكنيسة كان يحضر اجتماعاً للصلاة، فحضرته، وفي لهاية الاحتماع طلبوا مني أن أُصلِّي، وكانت أول مرة في حياتي وأنا في القاهرة أن أُدعى للصلاة في وسط الكنيسة، فصلَّيت بدون تردد، وكنت متحمساً حداً في صلاتي لأبي عندما أصلِّي أكون صادقاً مع نفسي وأحس بوجودي في حضرة الله. والذي أذهلني أنه بعد الصلاة التفت الجماعة كلها حولي وكانوا نخبة من طلبة الجامعة يدمنون الصلاة والوعظ والخدمة منذ مدة طويلة. وأنا أول مرة أصلِّي وأسمع عن الخدمة، وبدأوا يسألونني عن اسمي وظروفي وما الذي أتى بي إلى الكنيسة، ففهمت في الحال أن صلاتي كانت مؤثرة، طلبوا مني كلمة وعظ فاندهشت لأنهم غير محتاجين إلى وعظ، ولكني فهمت ألهم يريدون أن يكتشفوني، فتكلَّمتُ كما طلبوا مني.

(وفي هذه المناسبة نذكر العلاقة بين قدس أبونا متى المسكين وزملائه في مدارس الأحد بالجيزة حيث كانوا أربعة شبان علمانيين جامعيين قرَّروا أن يُكرسوا نفوسهم للرب، وهم: سعد عزيز (أنبا صموئيل)، ويوسف إسكندر (أبونا متى المسكين)، وظريف عبد الله (القمص بولس بولس)، ووهيب زكي (القمص صليب سوريال). وكانوا يسهرون معاً في الصلاة في بيت سعد عزيز، كما ذكر الأب متى المسكين في كلمته بمناسبة نياحة الأنبا صموئيل في (مجلة مرقس – ١٤ البونا متى المسكين رجل الصلاة

أكتوبر ١٩٨١ - ص٣): "كان بيته مرتع شبابنا مع زمرة من أقدس الشبان الذين عرفهم هذا الجيل، حيث كانت تُعقد السهرات الروحية والصلاة لتمتد حتى الصباح. وفي بيته انسكبت على جميعنا روح التكريس، ودعانا الرب لخدمته، فحرج كل منا منطلقاً في دعوته").

ازداد حنيني لله جداً، وازداد حُبي له. فكنتُ بعد أن أنتهي من عملي بالأجزخانة، أذهب إلى منزلي بدمنهور في الساعة ١١ مساءً، وأبدأ أُصلّي وأنا راكع حتى أفرغ من الأجبية (كتاب الصلوات وبه صلوات الليل والنهار جميعاً)، وأبلل فراشي بدموعي. أين أجدك يا الله؟ لقد بحثتُ عنك في كل مكان فما وجدتك: لا في العلم، ولا في السياسة، ولا في تعصّبات رجال الدين، ولا في المال الذي بدأ يملأ خزانتي. فأين أجدك؟ سؤال ظل هو موضوع صلاتي ودموعي بالنهار أثناء العمل وبالليل أثناء هذه الصلاة.

كانت أدق وأخطر مرحلة في حياتي، وأخصب وأعمق إدراك لله والحق والحرية والحب بدأ يسكن قلبي كردِّ فعل لتوسلي ودموعي. بدأتُ أحس بسلطان يفوق إرادتي يعمل داخل كياني.

طلبت من الله بلجاجة أن يُسهِّل خروجي من العالم لكي أعيش حرياً من بني الإنسان، أو بالحري لأعيش منتهي حريبيّ في الله، أو على الإطلاق أعيش في الله. كان هذا أمراً غير مُصدَّق لي ولجميع أقاربي وأصدقائي، وفي ذهني أنا أيضاً. فقد بلغت درجة من النجاح في المدينة المونامي المسكين رجل الصلاة -10

جعلت جميع الأجزانات يعملون لي ألف حساب. فقد كان ترتيب أجزاني التي اشتريتها (بعد غلق دام أربعة سنوات لأن صاحبها لم يكن صيدلياً)، بحسب ترتيب القدرة الشرائية والمبيعات رقم ٦ بين الأجزانات التي عددها ٦، ولكن بعد سنة واحدة بعد شرائي لها ارتفع الترتيب ليكون الثاني.

# الاختبار الرهباني: ومن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

ويشهد أبونا الروحي في حديث له عن بداية حياته الرهبانية إذ يقول عن الدعوة الرهبانية:

# ١. الدعوة من الله:

"أول شيء في الحياة الرهبانية هي الدعوة. أنا كانت عندي حرارة روحانية بسيطة جداً في قلبي، وقد أعطيتُها فرصةً، فظلّت تزيد حتى خطفتني من العالم مع أنني كنتُ مقيّداً بقيود لا تُفكُّ. فكسر المسيح لي كل قيودي وأخرجني بعد أن أضجرتُه من كثرة صراحي وصلاتي! فقد قلت له: فُكّني، فُكّني، فُكّني! فالدعوة تأتي في شكل حرارة داخلية تظل تزداد حتى تجعلنا نترك العالم. هذه الحرارة هي هي الدعوة إلى المسيح".

كما قال هو عن نفسه أيضاً: "منذ أول يوم دخلت فيه الدير دخلت الله بقوة وبساطة وعمق وهدوء، كنت أمضي الليل ١٦ البونا من المسكين رجل الصلاة

كله في الصلاة لمدة ثلاث سنوات، لأني كنت لا أستطيع النوم وقلبي يدق بشدة بلذة حب وفرح لا يعرفها إلا العشاق (لم أحتبر حب المرأة، وذلك عن وعي وتمنّع). فكنت أنام وأقوم في الحال، لذلك انحصر نومي في حالة الإنماك حيث تحتّم عليّ أن أستسلم للنوم عن انغلاب. أحببت الله حباً بكل ما أملك عن وعي وأصالة ومقارنة بعمالقة الآباء في العهدين القديم والجديد".

# ٢. الانقطاع عن العالم دافع للصلاة لله:

كما أنه يشرح خبرة الانفكاك من العالم وكل شيء في بداية دخوله الدير (يوم ١٥ أغسطس ١٩٤٨) قائلاً: "أول ما دخلت الدير قلتُ: اسمع يا رب، أنا لعازر الميت، أيمكن أن تقيمني؟ يا رب، أنا منتن وكل ما أطلبه منك هو أن تُقيمني من فضلك! ومكثت هكذا مدة طويلة عرفتها باليوم والساعة والدقيقة: ٢٨ يوماً. لعازر مكث أربعة أيام وأنا مكثتُ ٨٢ يوماً ودموعي لا تكفُّ قائلاً له: يا رب، أنا لعازرك الجديد أقمني، وفي نحاية الـ ٢٨ يوماً أخذتُ قوةً غير عادية أقامتني كما يقوم الميت من القبر".

"قال الرب (عن لعازر) «حلّوه ودعوه يذهب». ومن جهي وجدت نفسي قد انحللت (أو انفككت) تماماً من العالم ومن الناس ومن كل الأشياء. فصرت لعازر القائم من بين الأموات، ويستحيل أن

أبونا متى المسكين رجل الصلاة -١٧

أنسى ذلك، فقد كانت هذه الـ ٢٨ يوماً هي بداية الحياة مع الله التي لا تُنسَى، أي الحياة الأولى مع الله".

'أفي الحقيقة؛ يا أخبائي، أنا ذقت هذه الخبرة على مستوى المسيح. فأول ما دخلتُ الدير وحدتُ أنني انقطعتُ عن العالم، حيث كان الأصدقاء والأقارب يحبونني وأحبهم، وكنتُ أحب أن أشتري لهم هدایا، وكنتُ رجلاً اجتماعیاً بكل معنى الكلمة، مئاتُ من الناس والأصدقاء، وكانت لي مسرات في العالم صحيحة وسليمة: فقد كنتُ أحب الطبيعة والبحر في الإسكندرية، وأجب الموسيقي والصور الجميلة كالزهور، وكنتُ أرسم وألوِّن بالزيت وأعمل صور العظماء الذين في العالم. وفي لحظة وحدث نفسي لابساً الثوب الأسود وداخل الدير ومقطوعاً من الدنيا. ثم قلتُ للمسيح: "ما هذا؟ ما هذا يا حبار البأس"؟ عندما أبحث عن الدنيا في قلبي لا أحد شيئاً أبداً مما كنتُ أحبه وأهيم به، فأقول للرب: "يا جبار، سَرَقتي من العالم! كيف حدث ذلك؟ كيف استطعت يا ربي يسوع أن تملأ كل مسرات قليى؟ إنك

# ٣ ـ ثم رؤية وجه يسوع مالئاً قلبي وعيني :

"ابتدأت أشغر أن المسيح عملاق وفي استطاعته أن يمص كل مشاعر الإنسان وعواطفه! فلا أب ولا أمّ ولا أخ ولا أحت ولا

أصدقاء ولا طبيعة ولا جمال ولا موسيقى ولا شيء إطلاقاً. كنتُ أتأمل في السماء وعيني مفتوحة وكأنها مغمضة. فبينما كانت عيني في السماء كان عقلي تائهاً، كنتُ أسمع أصواتاً وأسمع موسيقى أجمل من أي موسيقى سمعتها في حياتي، شيء مهول، فمع أن عيني تكون مفتوحة فكنتُ لا أرى شيئاً. وكان وجه يسوع مالئاً قلبي وعينيَّ وأنا فرحان متهلل والفرح يتفحَّر بداخل قلبي. كل ذلك، يا آباء ويا إخوة، كان يحدث في خمس أو ست أو سبع ساعات، والدموع لا تكفُّ، هذا كان من أول يوم في رهبنتيُّ؛

"وما كان يتردُّد على فمي عندما أفتحه لأكلمه هو: "كيف سَرَقْتني من العالم يا سرَّاق النفوس؟ كيف استطعت أن تفطمني من كل شهوات الدنيا"؟ وذلك بينما كانت دموعي نازلة وأشعر بالمسيح يملاً السماء والأرض. وإذ كنتُ أصلَّى على سطح الدير، فلما أنزل إلى القلاية أجد أنه لا توجد مسرّة والدنيا ظلام بالليل، فأصعد إلى السطح مرةً أحرى. هذا هو ما جُزته تماماً بسبب محبة المسيح والاشتياق إليه. فعندما أحاول أن أنام لا أجد النوم، فأقوم وأصعد إلى السطح وأناجي المسيح بطريقة أقوى من الأولى وبدموع أكثر غزارةً، وهكذا كأنه شيء لا ينتهي، ويوم يعبر وراء يوم، وشهر وراء شهر، شيء لا يكفُّ ولا يَقِلُّ، بل إن هذه العواطف كانت تنمو وتزيد في قلبي وتتأجج نحو المسيح. فأدركت حينئذ سر كلام بولس الرسول: «خطبتكم لرجل

واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح» (٢ كو ١١: ٢). هذه الآية كانت تتردَّد في ذهني كثيراً حتى ملأت قلبي ووعيي، وكنت أقرأها وأتأمل فيها باستمرار، فشعرت أن روحي مثل عذراء عفيفة فعلاً، وأنا أقدِّم هذا الإحساس: عذراء عفيفة للمسيح كل يوم. فعندما أركع أمام المسيح وأصلّي يكون إحساسي بداخلي أنني عذراء عفيفة متقدمة للمسيح للخطوبة، إحساس لم يفارقني قط حتى هذه اللحظة، لأن هذه الآية وراءها سر، وهذا السر في الحقيقة ملاً قلبي "!

#### ٤ ـ اختبار الحب الادلهي لما ملأ قلبي:

"فالنفس البشرية عذراء مقدّمة، بشفاعة العذراء، للمسيح لخطوبة أبدية، لزواج أبدي. وهذا هو أحد أسرار الطريق. فالحب الإلهي لما ملأ قليي، أي حبي للمسيح مثل حب فتاة، صدقوني إنه حبّ لعريس الحياة؛ ابتدأ الطريق أمامي يتعمق جداً ويرتفع جداً ويسمو جداً. والعبد لله، كما ترونني، حسمي قليل وأعصابي رهيفة جداً. الرهبان يظنون أن أعصابي من فولاذ وعظمي من حديد! ولكن أعصابي رهيفة لدرجة أنني لما أتكلم ساعة كاملة أرقد، ولما أسمع حديثاً ساعة كاملة أدوخ. حسمي ضعيف، فقد عشت معظم أيامي آكل القليل مع اعتكاف شديد. وقد انبرت (أو تآكلت) حياتي في الجبال، فالطريق سره في الحب الإلهي! أول ما يدخل الإنسان في سر الحب، فمهما

كان ضعيفاً يصير عملاقاً، يسهر بدلاً من ساعة عشر ساعات، كنتُ أقف في الصلاة وكانت كعباي تصرخ عليَّ، وصرتُ أسهر من أول الليل إلى الصباح وأضرب مطانيات''.

#### ٥ \_ فرج الموت عن العالم:

اختبر الأخ المبتدئ يوسف ذلك لحظة خروجه من العالم هكذا، إذ يقول:

"ركبت القطار وأنا ماشي (خارجاً من العالم) والدموع لم تفارقني من الفرح الذي لا يُحَدُّ. ولم أعرف حينئذ هذا الفرح، فرح بدموع! إنه فرح يسوع الذي علامته الدموع! لا يمكن لأحد أن يفرح بالمسيح جداً ولا يبكي من الفرح! فالفرح المفرط بالمسيح يسكب الدموع. وإن كان الفرح الذي في العالم إذا كان شديداً يجعلك تبكي أيضاً! لكن فرح المسيح المصحوب بدموع هادئة ليس فرحاً انفعالياً. عندما تفحرت الدموع من عينيَّ عرفت أن هذا هو فرح الموت عن العالم. وأثناء بكائي جزت معنى الموت عن العالم دون أن أدري في تلك الساعات. وبعد ذلك كنت أقابل الناس مثل واحد قام من بين المامات"!

"... جاءني فرح الموت عن العالم مرةً أحرى عندما رأيتُ الدير من بعيد، فقد خفق قلبي من الفرح وكأن هذه هي المدينة المنيرة التي

رآها السائح (في كتاب قديم اسمه "سياحة المسيحي")، لم أفرح في حياتي الرهبانية كلها مثل فرح ذلك اليوم، وقد الازمني مدة طويلة حيث كنت أعيش فرح الموت عن العالم: لا يوجد عالم! لا يوجد بشر، لا يوجد لي أهل وأخوات وإخوة، لا يوجد لي أصدقاء، فقلت للرب: "لقد سرَقْتَني، إنك سرقتني من العالم"! فالموت عن العالم، يا أحبائي، فَرْحَتُهُ لا يمكنك أن تتصورها. وهي مثل فرحة ملكوت السموات تماماً: «صُلب العالم لي وأنا للعالم» (غل ٢: ١٤)".

#### ٦ ـ اختبار معونة المسيع حيث لا يوجد معين:

كما ذكر أبونا متى خبرته في معونة المسيح له في بداية رهبنته بقوله: "كنتُ ملتجئاً إلى وجه الله جداً منذ أول يوم في رهبني، فقد خرجتُ ولا أعلم إلى أين أذهب، من سيرعاني ويعولني في البرية جسدياً أو روحياً أو في أي عمل وليس لي هنا أب اعتراف أو مرشد، لكن الله صار لي راعياً. فالراهب الذي يؤمِّن مكان رهبنته وطريقه لا يمكن أن يكون راهباً، فالرهبنة دعوة إبراهيمية، صدقوني إن هذه هي أول مرة أنطق هذا التعبير ولكنه لذيذ: [الرهبنة دعوة إبراهيمية]. فمن خبرتي الضعيفة ومن أيامي التي جُزتُها كسحابة صيف كنتُ أشبع كثيراً من الرهبنة أكثر مما أخذته. ففي أيامي التي قضيتها بعيداً عن كل معونة كان المسيح هو مُعين، فعلمني وقادي بنفسه في الطريق معونة كان المسيح هو مُعين، فعلمني وقادي بنفسه في الطريق

وأرشدن، وتكلم معي بنفسه، وحدثني عن حياتي ومستقبلي. فطمأنني على خلاصي وآزرين في ضيقاتي''.

"لأنكم لا تنسون، يا أحبائي، أنني كنتُ راهباً غلباناً وعشت مبتدئاً في حبل. ولما ترهبت لم أحد أحداً بجانبي، فالقافلة التي حاءت بي إلى الدير رجعت ومكثت وحدي، تصوروا ذلك! فطمأنني المسيح على خلاصي، وبكيتُ أمامه بدموع التوبة الصادقة شهراً كاملاً، ٢٨ يوماً بالتحديد، وأنا أسكب نفسي سكيباً أمامه باعتراف عن خطاياي، فعزّاني كما تمدهد الأم طفلها وتعزّيه وتُسلّيه حتى يكفّ عن البكاء. وطيّب المسيح خاطري وعزّاني حتى كفّت دموعي".

"وكنت قد تركت أب اعترافي (القمص مينا المتوحد) في مصر القديمة حينما ذهبت إلى دير أنبا صموئيل ولم يري إلا بعد ثلاث سنوات ونصف فكان جهادي مع المسيح وتوسلي إلى الله أن يأخذ بيدي ويرشدي، وفعلاً كان يرشدي ويعيني حداً، لأنه رأى أنه ليس لي زميل ولا أب في البرية يعزيني، فكان هو لي الزميل والأب! وكان أب اعترافي قد قال لي: تضرب ٣٥٠ مطانية في الليلة، وحتى اليوم لا أستطيع أن أعطيها لأي راهب، لأنني أشعر أهم لا يقدرون عليها، وقد وصلت إلى ٢٠٠ مطانية وأنا ساهر وأسبّح بالتسبحة السنوية ثم الكيهكية كل ليلة على مدار السنة، وكنت أسبّح بالعربي، وأسبّح طول الليل. وعندما أتعب، أحلس وأظل أسبّح وأهلل للعذراء وأفرح،

وأشتغل بجسمي فوق كل ذلك.

حينما كنت في مصر القديمة قبل ذهابي للدير، كنت أعجن وأطبخ وأحدم شماس وأعمل قربان (في كنيسة مار مينا بمصر القديمة). أنتم عندما تعملون ٢٠ قربانة تطلبون مساعدين، وأنا كنت أعمل ٢٠٠ أو ٠٠٠ قربانة وحدي: أعجنهم وأختمهم وأخبزهم وحدي، ويوم الأحد كان الرقم يزيد، فكان يأتي البعض ليساعدوني، وبعد الخبيز أخدم كشماس، وبعد الكنيسة أعمل في المضيفة لأقدم القهوة للضيوف، وبعد ذلك أطبخ، وعند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر أذهب لأنام، ولما أستيقظ أتمم الصلوات كلها من أول باكر، هذا هو الضعيف الذي أمامكم، لأن ناراً كانت تتقد في حسمي".

#### ٨. التسبمة مع العبل:

"ومع كل ذلك لم أكن أشعر بالتعب إطلاقاً، وركبتاي في آخر اليوم تكون سائبة وأمشي أجر فيها وأنا أُسبِّح، وعند الفجر كنت أُسبِّح مع المُسبِّحين أيضاً، وأظل أهلل وأُسبِّح وأنا خارج من الكنيسة، وأظل سكراناً هكذا بالتسبحة حتى آخر ربع، ثم أستريح قليلاً وأقوم للعمل مرة أخرى. ففي الحقيقة، يا إخوة، إن الحب الإلهي إذا دخل في قلب إنسان غيَّره وحوَّله، وهذا هو سر الطريق، وسر النصرة لكم، وسر الغلبة، وسر وحدتكم، وسر العزاء الذي لا يفرغ

ولما أستريح أقوم أيضاً وأضرب مطانيات حتى الفحر. ولا كأني تعبت ولا كأني صلّيت وأنا واقف على رجليّ. شعلة نار متقدة! فالضعيف صار عملاقاً، وكان الحب الإلهي يتأجج في قلبي الليل والنهار''!

"ها أنتم ترون راهباً مثلي غلبان، ولكن من أول شهر في الرهبنة ابتدأت أكتب تأملات روحية ليس من فراغ يا أهات، اسمعوني، ليس من فراغ. فقد أحببت المسيح من كل قلبي ونذرت له حياتي إلى الأبد بحيث لا يدخل فيها العالم بشيء قط ولا بقشة. ثم إنه لم يكن لي هدف إلا عبادة المسيح. ففي هذا الطريق ليس لي هدف غير الطريق الرهباني الذي ربطت به نفسي إلى الأبد، وأحلصت للمسيح، فإذا المسيح يرد في مئات الأضعاف، وكحسب وعده أعطيته شيئاً بالمسيح يرد في مئات الأضعاف، وكحسب وعده أعطيته شيئاً فأعطاني مائة، أعطيته حياتي فأعطاني حياته. وأصبح الإنجيل مصدر عزاء، وصارت الكنيسة بكل طقوسها وصلواتها ولاهوتها وأخبارها وقديسيها داخل قلبي وفي دمي".

#### ٧. التعاثم مع العمل والصلاة:

"لم يعلمني أحد اللغة القبطية بل تعلَّمتُها بنفسي، وألَّفت فيها كتاباً في الأحرومية القبطية، ولكنني لم أُردْ أن أطبعه. وكل العلوم الكنسية درستُها بدون مدرس وتغلغلت في دمي. أخلصتُ للمسيح وجلستُ تحت رجليه متأدباً كل مساء، آخذ منه وأهدُّ. ولكني كنتُ أجاهد

#### ٩ احتبار الحب الارلهي:

"الحب الإلهي إذا انسكب في قلبك لن تحتاج إلى شيء في حياتك. ثم أقول إن الأمر لا يحتاج إلى جهد. إنني لما وحدث أنني مقطوع من الدنيا كلها وكنتُ أنظر إلى المسيح وشعرتُ أنه هو الذي حذبني وحلَّصيي من كلُّ شيء؛ كنتُ أشِعر بفرح وملء داخلي، ولم أشعر بفراغ أو جوع أو حرمان، فانتبهت إلى أن المسيح ملأني، وعلاقة الحب لم تخمد إطلاقاً. فسر الطريق هو الحب الذي إذا دخل فيك ستأتي أنت وتقول لي عن أعمال الله معك كل يوم، والفرح الذي يملأك والقوة التي تدفعك في الطريق والدموع والعزاء والسهر والصمت والرزانة والحكمة التي تملأك وتزداد كل يوم بالنعمة. والحرارة الروحية سببها هو الحب الإلهي، وهذا هو سر الطريق كله".

#### ١٠ اختبار الوجود في مضرة الله:

يحدَّثنا أبونا عن احتبار الوجود في حضرة الله بقوله: "من أصعب الأمور في حياة الإنسان هو أن يختبر وجود الله معه ويتحقق من وجوده في حياته وعمله. يا سعد الإنسان عندما يتحقق بالاحتبار وجود الله معه. هذا الاختبار هو رأس مال المسيحي عموماً ورأس مال الراهب المزكي. وقد كان سبب كل ما كان لنا فيه نصيب من تأليف

كتاب أو عظة أو أي حدمة هو توسلي الشديد أن أشعر بوجود الله. وكان يرافقني كلام القديس أوغسطينوس الذي احتبره بقوله: "بحثت عنك حارجاً عني فلم أجدك، ثم وحدتك هناك عميقاً في داخلي". في البداية كنتُ أتصور أن الله في السماء وأنا على الأرض، ثم حاولتُ تكوين صلة معه بالصوم، حيث صُمتُ كثيراً ولعدة سنوات كنتُ آكل مرة واحدة في المساء، ثم أسجد طوال الليل حتى وصلت إلى ٦٠٠ مطانية، وذلك لكي أذوق فقط وجود الله. وفجأةً وحدتُه داخلي، ومنذ ذلك الوقت شعرت بسلام".

"كانت الحياة في دير أنبا صموئيل صعبة للغاية والمعيشة بضيق الضيق، وكان طلوع السلم فيه عذاب. ولكن بعد أن أحسستُ بوجود الله في حياتي صرتُ أستلذ هذه الحياة الصعبة، وصرتُ حفيفاً لا أشعر بالسلالم سواء في النزول أو الصعود، صرتُ أشعر بأن وزني أخف. وكان لي شعورٌ آخر، هو أنني ابن ملك (برنْس أي أمير) ولستُ صعلوكاً. كنتُ أولاً أشعر بحرمان وأن الله في السماء. فلما شعرتُ بوجود الله وأنني مرئيٌّ له، تغيُّر وجودي المادي والجسدي، فكم كان الوضع الروحي! لم تقلُّ المطانيات ولا الصلاة ولا الإنجيل ولا السهر، ولكنها تحولت كلها إلى فرح. فقد صارت المطانيات لها إحساس بديع احتباري: وهو أنني أهبط في سحودي الأموت مع المسيح عن الخطية، ثم أنهض لأقوم معه مولودًا جديدًا، شاعرًا بوجود أبونا متى المسكين رجل الصلاة -٢٧

٢٦ أبونا متى المسكين رجل الصلاة

الله في ووجودي في الله. "وفي موضع آخر قال أبونا: "كنتُ في بداية رهبني أمسك الصليب عندما أنام وأحضنه، ويتهيّأ لي أن المسيح نائم في حضي، ويأخذني النعاس وأنا شاعر بالاكتفاء بأن المسيح نائم معى ".

ومرةً أحرى قال: "كنتُ أطلب ألاً أكون شيئاً مُهمَلاً في طريق الخلاص - خلاصي أو خلاص الآخرين - فوجدتُ أن نتيجة إحساسي بوجود الله هو كل ما تسمعونه وكل ما أكتبه"!

وقد تكلم أبونا الروحي في موضع آخر أيضاً عن كيفية احتبار الإحساس بالوجود في حضرة الله فقال: "المسيح موجود فينا ويريد أن ينبِّهنا إلى وجوده، ففي اللحظة التي تنتبه فيها قلوبنا، بالروح وليس بالعقل، أن المسيح قائمٌ فينا تُحَلُّ مشاكلنا في الحال. وفي مرة قلتُ وكتبتُ في مقالة: كم مرةً وقفتُ أمام الله ومعى مشاكل هذا عددها وأسئلة عديدة، أسئلة مستعصية وليس لها حل، وكانت تتحول إلى بكاء ومن البكاء إلى نوع من الحزن لعدم وجود حل. وأطلب من صلاة إلى صلاة، لعلَ الله يستجيب، ثم حدث مرةً ومرات أنني أحسستُ أن الرب قريب وقد اقترب إلى، فلا أحتمل وأقوم وأصلي فأحد أن كل الأسئلة سقطت ولم يقف أمامي أي سؤال، ليس لأنه قد وُحدت حلولٌ للأسئلة، بل تكون هي نفسها قد ألغيت، فلا أحد للسؤال مكاناً لا في حياتي ولا في نفسي. إن وحود المسيح في قد حلّ

كل المشاكل ولم يعد هناك سؤال يحتاج إلى إجابة"!

"ففي الحقيقة إن وجود الله في حياتنا إنما هو وجود سرِّي، يتحقق في الصلاة المخلصة الحارة المرتفعة إلى الله بدون طلب. فكلما قلّت الطلبات أو توقفت نهائياً، ترتفع الصلاة إلى أقوى طاقة ممكنة توصلنا للمسيح. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنني عندما أقف وأصلّي للمسيح حبّاً في الرب وإكراماً له فقط، أي أنني أصلّي لأنني أحبه وأريد أن أقدّم نفسي وأقدّم حياتي وروحي له كإنسان يشعر بفضله وإحسانه عليّ، فأنا أصلّي لكي أرجع إليه الفضل وأرد الإحسان والجميل؛ ففي الحقيقة تكون هذه هي صلاة الاتصال بالرب التي يحقق فيها وجوده فأشعر بوجوده في. وهذا يجعلني أكتفي به وفيه".

"فإذا تحسست وجود الرب في حياتي ففي الحال لا أحد مشاكل، وقد أصبحت الأسئلة ليس لها قيمة في وجوده. فالعقل كان يلح علي السؤال وإذا لم يرد الرب علي أحزن، ولكن حالما أحس أن الرب موجود في وقريب مني وأشعر به في حياتي، أحد أن السؤال صار سخيفا لدرجة أنه لا يحتاج إلى إجابة لأنه تلاشى بكليته في اختبار الإحساس بوجود الله. في الحقيقة هذا هو سر حضرة الله واختبار وجوده فينا".

### ١١. نعسة الاستنارة في فهم الا بخيل:

يقول أبونا متى بخصوص ذلك:

"عندما دحلت الرهبنة، في سن ٣٠ سنة، بدأت أسهر على لمبة حاز نمرة ٥، وكنتُ أحاول التقليل من إضاءة الشريط حتى لا يُستنفذ الجاز، لأن تمويني في الشهر كان فقط ملء زحاحتين من الجاز، وكنتُ أريد أن أسهر كل ليلة. فقلت: يا رب، أعطني نعمةً. وصلّيتُ كثيراً حتى انفتح الإنجيل أمامي وصرتُ أستوعب كثيراً، فوجدتُ نور الإنجيل ومجده شيئاً كثيراً حداً، فارتعبتُ. ثم بدأتُ أحزن في نفسي وأكتئب بعد أن شعرتُ بقوة الإنجيل وسلطانه في نفسي وعلى حياتي، وبعد أن أحسستُ بقوة التغيير تسري في حسمي وقلي بصورة حارفة كل يوم. فبدأتُ أبكي كثيراً، لماذا؟ لأنني قلتُ: يا رب، الإنجيل مليء بالذحائر. آيات قليلة أحذت منها الكثير حداً، فمنى أنتهي من الكتاب بعهديه؟! إن كان بهذا المستوى فأنا محتاج إلى ١٠٠ أو ٢٠٠٠ سنة بذهن ضافي جديد، وأنت عارف، يا رب، أن الذهن لن يمكث معي كثيراً، فإن عبدك يطلب منك يا سيدي أحد أمرين: إما أن تُطيل في عمري، أو تعطيني شباب ذهن لكي أستوعب الإنحيل كله، لأنه حرام أن يكون أمامي ١٠-١٠ سنة بعد سن الثلاثين ثم يبدأ الذهن ينطفئ! فتعطيني استيعاباً كثيراً جداً حتى تعوضني، يعني أستوعب في شهر ما كنتُ أستوعبه في سنة أو سنتين، وبغير ذلك سأكون حزيناً جداً، أريد ، ٣ أبولا متى المسكين رجل الصلاة

أن أفرح بالإنجيل، وأخاف أن ينتهي عمري ولا أكمِّل استيعاب هذا الإنجيل بجماله''!

"طبعاً تعرفون أنني تأملت في الإنجيل كله في العهدين وشبعت كثيراً إلى أقصى حد. وهو سبب البركة في حياتي، وهو سبب عزائي، وهو الذي كان سندي، وهو نوري وخلاصي، وكل كلمة وجدت فيها بمجة لي. أفتح في أي موضع أجد النور أمامي، عندما أكون تعبان أفتح فأحد راحي تسبقني".

وفي إحدى الجلسات قال أيضاً: "من كثرة تأملي في كلمة الله، كانت كل آية تنفتح وراء آية، شيء لا ينتهي، ذقت معنى قول داود النبي: «كلمتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي» (مز ١١٩)، إذ صارت كلمة الله أحلى من العسل والشهد، وهذا الطعم في فمي لم يفارقني قط مدة من الزمن كأنني أكلت صفيحة عسل! أقول لكم ذلك لكي أؤكد لكم أن كلمة الله مذاقها بالفعل على المستوى الحسي أحلى من العسل، هذا ما احتبرته بنفسي".

"والآن أُعلمُكم بأن المسيح الحلو الطيب ماذا كان ردُّه عليَّ: كان ردُّه أنه أعطاني هذه وتلك (طول العمر والذهن الذي يستوعب). لم أظن أن ذهني سيظل يستوعب أكثر من عشر سنوات، ولكنه أعطاني بسعة حداً، من سن ٣٠ سنة حتى الآن (٥٥ سنة في وقت الحديث). وها أنا كما ابتدأت في الإنجيل تماماً، بعافيتي، هي هي في ذهني ابونا متى السكين رجل الصلاة -٣١

وروحي. صدقوين أن الرب من حنانه لم يرضَ أن يشيخ قلبي، فإنني أقرأ كما كنت زمان بقوة روحية كما ابتدأت في الإنجيل".

ويقول أبونا في موضع آخر: "كان الإنجيل هو أمنيتي التي خرجتُ من أجلها من العالم، كنتُ في العالم مشغولا، وأودُّ أن أهدأ لأقرأه بفهم وبوعي، وكان عملي يشغل يومي من ٧ صباحاً إلى ١١ مساءً. وقلت ربما أهدأ السنة القادمة، وانتهت تلك السنة والتي بعدها، وهكذا كان الزمن يتآكل مني. وبعدين قلت: يستحيل أن العالم يغلبنى، فلا بدُّ أن أتمتع بالمسيح والإنجيل. يستحيل أن العالم يأخذ مني شبابي والـ ٢٤ ساعة كل يوم! لما كنت أغيب عن عملي قليلاً كان الناس يقومون بثورة، لأنه، كما تعلمون، كان عملي متصلاً بالجمهور، فكيف أهرب وأنا عليَّ واحبات؟ فكنتُ حزيناً، ولكن كلما ازدادت واجباتي كلما كنتُ أتيقن بضرورة الخروج من العالم''.

#### ١٢. الانطلاق إلى الرهبنة كان بسبب الرغبة في التبتع بكلبة الله:

"كانت أمنيتي الوحيدة أن أعطى للمسيخ الـ ٢٤ ساعة في اليوم كلها، فظللتُ أصلِّي حتى فكِّني ربنا من العالم وذهبتُ إلى الدير. وبدأت أقرأ في كتابي في العهدين وأتمتع، وزادت قراءاتي من ٣٠ إلى ٥٠ أصحاحاً في اليوم، فحقَّقتُ شيئاً من فرحتي بالإنجيل. ولكن

قابلتني مشكلة أحزنتني فيكيت: إذ أنني لما ابتدأت بسفر التكوين ووعيتُه حيدًا، وكنتُ أخطط بالأحمر تحت الآيات المهمة، حتى بدأت الآيات تدخل في حياتي، وحدتُ أن الذي حصَّلته كان قليلاً جداً! ثم أمسكت بسفر التكوين مرة ثانية وأحضرت كراسةً وقلماً لم يوجد غيرهما في الدير، لأن السكة كانت مقطوعة وقطعتها أنا بيديّ، فلا أحد يبعث لي خطابات ولا أردُّ على أحد ولا صلة لي بإنسان قط، فقطعت كل الصلات لكي أتمتع بالرب، وليس كحالة مرضية أو عزوفاً عن الدنيا أو كراهية للناس، لا، فكما ترونني أنني أحب الناس، ولكنني لم أَدَعْ شيئاً يعوقني إطلاقاً عن حيي الكامل للمسيح، وعن استيعابي للكتاب المقدس".

#### سرانفتاح الابخيل:

ويلخص أبونا سر انفتاح الإنجيل أمامه كراهب مبتدئ في ترك كل شيء وعدم نعي هم أي شيء، فيقول: "استهوتني كلمة الله فبعتُ كل شيء بلا ثمن، بعثُ العالم من أجل الكلمة، فهل تعزُّ على كلمة الله؟ هل تغلق الكلمة بالها أمامي؟ يستحيل! يعني أريد أن أظهر لكم السر: فبينما كنتُ تاركاً للعالم إذ كنتُ قد بعتُه؛ انكشف الإنجيل، إذ أن ترك كل شيء وتبعية المسيح، هذه الوصية، هي الإنجيل كله. وطبعاً ليس معنى ذلك أن كل مَنْ يبيع ويصير راهباً ينكشف له الإنجيل، فهذا

ما لا أعنيه، ولكن ممكن يكون واحد غني حداً وأمواله لا تساوي عنده شيئاً، وتصير كلمة الحياة عنده أثمن من العالم وحيراته كلها. أعرف كثيرين (علمانيين ذوي غنى مادي) علاقتهم بالكتاب المقدس قوية حداً، والبعض منهم مدة زماهم في الإيمان قصيرة".

† أما السر الثاني في انفتاح الإنجيل له فهو غيرته على الكلمة وشغفه العظيم بها، إذ يقول:

"بقدر ما يتقدم العالم في معرفة المسيح بقدر ما يُستَعلن له المسيخ! أنا احتبرها في حياتي على المستوى الفردي. إنني إنسان أكاد أن أكون أُمِّياً، فلم أتعلُّم الدين في مدرسة ولم أدرك الدين على يد إنسان ولا حتى الروحيات على يد أب. للأسف بدأتُ أُميّاً أو كإنسان يرحف على بطنه، كنتُ أطلب المعرفة بدموع من الله، ومن الآباء وما كتبوه بدقة وسهر الليالي. ولا أعرف لماذا لا توحد فيكم هذه الروح؟ إنني لم أطلب الغيرة من الله، ولكن غيرة الله التي نسمع عنها: «غيرة بيتك أكلتي» كانت في وأنا لا أعرف ألها غيرة، وكانت تأكل في ولا أعرف ذلك إلا عندما وجدت رهباناً مثلي، وهم أفضل مني، ولكن ليست لهم هذه الغيرة، فلماذا يا ربي؟ ثم إنني لم أنظر إليهم كثيراً، بل نظرتُ إلى نفسي، فبدأتُ أشكر وأُسبِّح إلهي العجيب الذي نظر إلى اتضاعي ومسكنتي وأعطاني روح غيرة على بيته. وشعرتُ وأنا في البرية كأنبي مسئول بالنسبة للكنيسة في العالم، أي أن الغيرة كانت

٣٤ أبونا متى المسكين رجل الصلاة

تأكلني بالنسبة للعلمانيين وبالنسبة للحدام والإكليروس والرهبنة وبالنسبة للشعب كله، كل هذا وبينما كنتُ منعزلاً بعيداً في الجبال وسط ٥ أو ٦ رهبان طيبين (في دير أنبا صموئيل). في هذا الوضع كانت الغيرة تأكل في أكلاً".

"و كنت أسهر وأسهر، وكنت أعتبر الآية: «طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً كل يوم» (أم ١٨: ٣٤) ألها آية حياتي، فكنت أسهر حتى الصباح، وهذا ما لم أكن أفعله أيام الدراسة مع دروسي أو امتحاناتي. ثم رأيت الحقيقة التي ها أنا أسحلها اليوم: «إن طلبتموه يوحد لكم، وإن تركتموه يترككم» (٢أي٥٥: ٢)".

#### ١٢ احتبار الصلاة في حياته:

[أعتقد أن الموهبة الحقيقية للراهب هي الصلاة الدائمة]. يقول أبونا الروحي عن ذلك:

"في بداية رهبني عشت كإنسان غريب، أشعر أن علي واجبات ولكن ليس لي حقوق أطالب هما. وأي خطأ مني كنت أسرع إلى الله وأعترف له به بصوت مسموع وببكاء لأنه لم يكن في الدير أب اعتراف. فكنت أعترف بكل خطأ أولاً بأول. وكانت في غرفتي شقوق كثيرة، وكان الرهبان يتنصّتون عليّ أثناء صلواتي دون أن أدري. فكان الراهب يقترب ويضع أذنه ليسترق ما أصلّي به، فكانت

صلواتي لها تأثير قوي في الدير"!

"باعترافي للرب بكل غلطة أو هفوة تكوّنت علاقة حساسة حداً بيني وبين الله، فقد صار هو بالفعل أباً لي، ففي كل صيقة أو تعب أرجع إليه وأشكو له، فيسمعني. والعجب، يا أهات، أن الله كان يداويني مثل أب روحاني وحسداني معاً. فالحساسية بينه وبيني كانت شديدة للغاية لأنني كنت سأضيع بدون مرشد، فالرهبان كانوا صغيري السن وضعفاء روحياً، والذي ترهبن معي (سعد عزيز وصار اسمه الراهب مكاري الصموئيلي) تركني وانصرف بسبب صعوبة المعيشة في الدير، فبقيت وحدي، فكان الله خير أب ومرشد. وكنت أرتعب من أية خطية أو هفوة، لأنني كنت أشعر أنه يمكن أن تُغرقني وتلقيني بعيداً عن الطريق، فقد كنت أجاهد وحدي، والطريق صعب وشاق ومخيف عن الطريق، فقد كنت أجاهد وحدي، والطريق صعب وشاق ومخيف حداً، فقد سندتني مخافة الله والصلاة".

ثم يقدم أبونا الروحي نفسه كقدوة ومثال فيقول:

"ها أنا مثال أمامكم، فقد عشت في الطريقين:

الطريق الأول: طريق الحب والهيام في المسيح، والموت الكامل عن العالم لكي أقدم نفسي ذبيحةً عن العالم.

الطريق الثاني: طريق الخدمة وتأليف الكتب لمنفعة الآخرين وخلاصهم.

ولكنني أشهد لكم أنه شتان ما بين الطريقين، وأنا لا بدّ راجعٌ إلى الطريق الأول لأنه أفضل حداً".

وقال أيضاً في نفس الكلمة:

"السيد المسيح لم يحتمل آلام الصليب وعاره إلا لأنه علم أن هذه الآلام إنما هي من أجل الآخرين لخلاصهم. فالحب الذي في قلبه نحو الخليقة جعله يقبل الآلام المربعة والهزء والعار. هذا هو معني الفدية. الذي يوجد فيه المسيح يكون قد قبل روح الإنجيل الذي هو روح الفدية. إنه يقبل ويرضى أن يتألم من أجل الآخرين ولا سيما الخطاة. وإذا حلّ روح الإنجيل في إنسان فهو روح بشارة وكرازة وجلاص لنفوس جميع الناس. فهو يجعل الإنسان لا يكف عن الصلاة ليلا وهارا لأجل جميع طغمات الناس سواء الأحباء أو الأعداء، المؤمنين أو غير المؤمنين، الرؤساء أو المرؤوسين... إلخ. ولا تمدأ النفس حتى تقدِّم بالصلاة تلك النفوس للمسيح لكي يباركها ويؤازرها بروحه حتى تسعى إلى الخلاص".

† "روح الإنجيل هذا يُلهب نفوسنا للصلاة من أجل جميع الناس. هل الإنجيل ما زال بحرد كلمات نردِّدها ونتلذذ بها وليست وصايا تُعاش؟ هل إذا سألني إنسان أن أصلي من أحله، أصلي من أجله بنفس الاهتمام الذي يُظهره هذا الإنسان في سؤاله؟ كلا! إذن، فإن كنتُ لا أحس بتعب الآخرين وقيمة خلاص نفوسهم، ابونا متى السكين رجل الصلاة -٣٧

فروخ الإنجيل لم يستقر بعد في، وأنا بكل تأكيد لا زلت غريباً عن المسيح وعن أبناء الملكوت"!

#### ١٤. عهود ومبادئ:

وَقُلْ عَبَّر هُوْ بَنفُسُه عَنْ هَذَهُ العَهُودُ والمبادَىء بقوله:

"أنا عشتُ بمبدأ وكنتُ به أسعد إنسان حتى اليوم، وكتبته عندما لم يكن عندي شيء أكتب به، كتبته بالحبر الأحمر الذي كنتُ أعمل به بالفرشاة، والذين رأوا قلايتي التي ترهبتُ فيها رأوا ذلك بأنفسهم. كتبتُ هكذا: "نحن علينا واجبات وليست لنا حقوق". ووضعتُ هذه العبارة في قلبي من أول يوم عشتُ فيه مع الله في أغسطس لا ١٩٤٨. عشتُ بهذا المبدأ: أنا ليس لي حق في شيء، وأي شيء يأتي لي هو حير وبركة. فلم أطلب من راهب ولا من المدبر (الربيتة)، ولا حتى من الله - حي هو الله - لم أطلب من الله، والله لم يجعلني أحتاج إلى شيء في حياتي إطلاقاً. كنتُ في أعماق الصحراء وأعماق أعماق الفقر، ولكن الله أرسل لي ما أكتسي به وما آكله بعد أن كنتُ أكاد أموت!

وأرسل الله لي كتب آباء الكنيسة (الباترولوجيا)، وكانت لأول مرة تدخل القطر المصري، وصلتني دون أن أعلم مَنْ هو الذي أرسلها، لأنني أخذت عهداً مع الله، إذ قلت له: "لن أشتري كتاباً أبداً،

والكتب التي ترسلها أنت لي تكون أنت قد وقّعتَ عليها لكي تصليى لأقرأها، وكل كتاب يصل إليَّ سأقرأه، وما لا تريدي أن أقرأه أبعده عني". وكل كتاب وصل إليَّ قرأتُه، ولم يجعلني الله أحتاج إلى شيء أبداً. وكل ذلك كان من واقع إحساسي أن عليَّ واجبات وليس لي حقوق".

## بأططار من جنسي (اكواا: ٢٦):

كانت الأديرة في ذلك الوقت خاليةً تماماً من الرهبان المثقفين وذوي القامات الروحية. وكان معظم الذين يترهبون ليس لهم عاية إلا الحصول على وسيلة للمعيشة بطريقة شريفة. ومن هنا كانت المشاجرات على المقتنيات والأوقاف الخاصة بالأديرة، ولذلك كان هو يعاني من ذلك. فعلى سبيل المثال ذكر الحادثة الآتية:

"تشاجر مرة الني مع بعضهما بالضرب، وكنت أنا سامعاً للمشاجرة التي حرح فيها أحدهما الآخر، فقالوا: "نادوا على أبونا متى لكي يرى الموضوع"، وأنا كنت مغلقاً على نفسي. ولما سمعت الصراخ والمشاجرة ركعت وصليت بحرقة وعزيمة ودموع، وقلت للرب: "أنا فداؤهم يا ربي، ارفع عنهم روح الشر هذه، ارفع عنهم هذه الضيقة وأنا أحملها عنهم، إنهم أولادك يا رب وهم غلابة، وأرجوك وأتوسل إليك أن تجعل الدير فيه سلام، أعطي أنا الضيق واجعل الدير في سلام،

يا رب اعمل، يا رب اصفح". فلما جاءوا لينادوا علي سمعوا صلاتي إذ وضعوا آذاهم على الحائط الذي كان مشققاً، فتأثروا وذهبوا وصالحوا بعضهم بعضاً، ثم هدأ الدير! فقلت: "يا سلام، أهكذا تكون قوة الصلاة! إيه ده يا رب؟ هذه نعم وبركات". ولما نزلت أتمشى وأنا فرحان لهدوئهم قالوا لي: "اسكت احنا لما سمعنا صلاتك من أجلنا عملنا كذا وكذا"، فحزنت قليلاً، ثم قلت: "ها إن الصلاة قد نفعت""!

#### ١٥. أيهما نختار: التأمل والفرح المفرط ولكن مع الراحة، أم الفرح والسيلام مع الضيقات والآلام:

أخبرنا أبونا عن هذه التجربة بقوله: "بدأ الله فجأةً يُدخلني في علاقة تجارب عنيفة تفوق قامتي. فقد بدأت الناحية السلبية تُستَعلَن في علاقة الله معي، وما يعتبره الفلاسفة "حرافة الشيطان"، ابتدأ يتحقق عملياً بالمواجهة في حياتي. ولكن لكي أسهِّل عليكم لا أقول: "شيطان"، بل سأقول: التجارب السلبية، لأها هي أعظم ما يُعبِّر عن شخصية الشيطان. ففي البداية لم أحتمل وبدأت أتذمر وأرفض. فبدأ الله يزيد التجارب. فصممت على الاحتجاج والرفض، وصمم الله على المزيد من التجارب وزيادة عنفها. فبدأت مرة أخرى أدخل في علاقة مع الله

للدحول بالصورة الأحرى المكروهة لدى الإنسان: لماذا يعامل الله الإنسان بهذه السلبية؟ ولم يكن الجواب سهلاً. فحينما ازدادت التجارب حداً وازداد معها انتباهي للنواحي السلبية في علاقة الله بالإنسان؛ ابتدأت الصورة تظهر أمامي واستُعلن أمامي سر الصليب".

بالإنسان؛ ابتدأت الصورة تظهر أمامي واستُعلن أمامي سر الصليب". "فالصليب يمثل أعنف معاملة سلبية لله مع الإنسان. وقد كتبت كتاب "مع المسيح في آلامه وموته وقيامته" عام ١٩٦٠، وأنا في عمق الألم، وفي محاجاة مع الله مثل أيوب، إذ كنتُ أتوسل بنسك وصلوات حارة متواترة لكي يكشف لي الله عن الخطية والعيوب التي فيَّ لكي أتوب عنها وأعدِّل من حياتي، ظناً مني أن هذه التجارب أو السلبيات هي نتيجة وجود أخطاء وعيوب في حياتي، فكانت إجابة الله جملة واحدة: "هل من الضروري أن تتألم من أجل خطاياك؟ ألا تريد أن تتألم معى وتشاركني في صليبي"؟ ومنذ هذه اللحظة بدأت أكتب هذا الكتاب، وبدأت كل كتاباتي تتغير وتتركز في المعنى الإيجابي. وكاعتراف أمامكم أقول إن الملكوت الذي في الإيجابيات الحلوة السهلة، بالتأمل والفرح المفرط، لا يساوي شيئاً بجوار السعادة والفرح والسلام الذي حصلت عليه من الناحية السلبية لما أحدثها إيجابيا".

#### ١٦. لماذا لا يجب أن نطلب من الله المواهب الروحية؟

أ "في بداية رهبنتي كنتُ ألِّ على الله وأقول له: "أعطى موهبة لكى أحدمك كا". فحدث أني رأيتُ في حلم شخصين عرفتهما للتو: إلهما الرب نفسه، وأنبا باحوم وكانا ينظران بعضهما لبعض ويتحدَّثان معاً. ثم قال الرب لأنبا باحوم: "قل له أنت". فقال لي: "يا ابنى، لا تطلب موهبة. الموهبة تضرُّك ولا تنفعك. فلا يوجد شيء أتعبني وسبَّب لي ضيقات كثيرة على الأرض سوى المواهب". ومنذ ذلك الحين لم أعد أطلب موهبة من الله. وعرفت فيما بعد أن الموهبة لا تُحلُّص الإنسان، إذ أن الرب يقول في الإنجيل: «كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرِّح لهم إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم» (مت

#### في مصر القديمة:

وقد حدثت قصة طريفة عند الأب مينا في مصر القديمة يذكرها هو هكذا: "كان الناس يُحضرون للأب مينا أناساً فيهم شياطين لكي يصلّي عليهم، وأحضروا له ولداً عمره نحو ١٨ سنة فيه شيطان، وظل الأب مينا يصلّي عليه وعذَّبه حداً، ثم طلب مني أن أُصلّي عليه، فقلتُ

له: "لا يا أبانا، ليس لي في هذه الموهبة". فقال لي: "علشان خاطري". ولما رفضتُ مرةً أحرى، قال لي: "خذ هذا الصليب وصلى عليه (على الولد)". ولما اقتربتُ منه كانت رائحته رديئة جداً، وكان يريد أن يضربني. وكان الشيطان قد منعه من الأكل ثلاثة أيام. ولما أمرته أن يترك الولد شتمي، فقلت له: "الولد سيموت"، فقال: "أنا أريد أنه يموت". فقلتُ له: "موش حرام عليك"؟ فقال: "شوفوا الأهبل العبيط ده، هو إحنا عندنا حاجة اسمها حرام"؟ ترجَّيتُه فشتمني وقال لي: "إبعد عنى". ولأننى كنتُ قد صلَّيتُ أربع ساعاتُ متواصلة، قال: "سأخرج! في عَرْضَك، في عَرْضَك". ثم خرج منه، وقال الولد إنه جوعان، فأحضر له والداه طعاماً، وبعد أن أكل أراد أن يشرب فركبه الشيطان مرةً أحرى. ولما طلب أن يشرب، أحضرتُ ماءً وصلَّبتُ عليه فوجده مرًّا ولم يشرب، ولما أعطيته ماءً دون أن أُصلِّي عليه وحده حلواً وشرب منه! فقلتُ: "يا إلمي"!! أهكذا هي قوة الصليب؟ فمن ذلك الوقت تيقنتُ أن رشم الصليب مرعبٌ للشياطين وله أثر فعَّال غير منظور في المادة، أثرٌ روحاني لا يدركه إلا الشيطان أو الملاك أو الإنسان الروحاني. فعلامة أو إشارة الصليب قوة مُرَّة علقم على الشيطان لا يستطيع أن يحتملها".

#### التوجه إلى برية شيهيت:

ذهب الأب متى إلى برية شيهيت وزار أولاً دير السريان بحسب ما أوصاه الأب مينا أبوه الروحي. ولما زار دير السريان استقبله أنبا ثيئوفيلس رئيس الدير والرهبان وفرحوا به حداً حيث مكث هناك نحو أسبوع.

# زيارته لديرالبراموس، صورة رائعة للمياة الرهبانية ولشيوخ ديرالبراموس وهم يُصلُون التسبعة:

ثم استأذن منهم أن يزور دير البراموس حيث يوحد شيوخ كبار وقديسون، وهو يذكر ذلك بقوله: "كنت في زيارة لدير البراموس، وفي الحقيقة إن الله متّعني وعزّاني بأن أرى آخر عهد الشيوخ القديسين في ذلك الوقت. فقد كان الدير فيه نحو ١٢ أو ١٥ شيخاً كان حوالي نصفهم قد تعدّى المائة سنة. وكنت أعرف منهم الأب شنوده البراموسي الذي كان هو أب اعتراف الأب مينا المتوحد. ولما زرته في البراموسي الذي كان هو أب اعتراف الأب مينا المتوحد. ولما زرته في قلايته قال لي: "يا واد أنا أبقى أبو أبوك". فقلت له: "تبقى أنت حدّى". فقال لي: "لا، أبو أبوك، فلا يوجد في الرهبنة شيء اسمه حدّى".

"ثم أيقظوني لحضور صلاة نصف الليل، فوجدت أن كل الشيوخ ٤٤ ابونا متى المسكين رجل الصلاة

حاضرين في الكنيسة. ثم طلبت أن أسلم على الأب ميحائيل الزرباوي في قلايته، فقالوا لي: لا تذهب لأنه لا يقبل أن يذهب أحد ناحية قلايته، بل إنه يضرب أي زائر بالطوب!! ولكنني ذهبتُ إليه، ولما رآني من الشباك سلُّط نظره عليٌّ مدة طويلة ثم أشار لي بالجيء، وقال لي: "أنت مين؟ متى المسكين"؟ قال ذلك من نفسه، هكذا يعلم المسيح (لأن الأب متى لم يكن قد أحد بعد اسم "متى المسكين"). فقلتُ له: "نعم". فأدخلني وأصرُّ أن يعمل لي شايا على وابور الجاز. وبعد أن شربنا الشاي جلس بجانبي وقال لي: "كيف حالك"؟ فقلتُ له: "أنا كان نفسى أراك". فقال: "يا مرحباً". وقلتُ له: "نفسى يا أبانا تحكى لي عن أيامك والشيوخ الذين استلمت أنت منهم". فقال لي: "يا بُنيَّ، دير البراموس طول عمره عَمْران بالشيوخ، فماذا أحكى لك؟ كنا نحتم بالصلاة باستمرار، فنحضر الكنيسة بتحشُّع وانسحاق. ولما كان أحد الشيوخ يكر المزمور بسرعة كان الشيخ الذي بجانبه يزغده بالعكاز لكي يصلّي على مهله، وكان الكل يُسبِّحون بمدّوء وسكينة ودموعهم لا تكفُّ طول الصلاة وتسبحة نصف الليل""!

"كما أنه قال لي: "كنا يا ابني نسمع الشيطان وهو يصرخ على سور الدير لما نضرب حرس نصف الليل ويقول: يا ويلي من الرهبان، حرقوني بصلواقم"! فقلت في نفسي: إنني أصدق هذا الكلام بسبب المنظر الذي رأيتُه: شيوخ بذقون بيضاء واقفين بوقار، فقد أكرمني الله

أبونا متى المسكين رجل الصلاة -٤٥

فتحققت الزؤيا.

# اشتياقه للتوحد وزيارته للأب عبد المسيع الحبشى المتوحد:

ظل الأب متى في دير السريان يجاهد في إرشاد الرهبان وأخذ اعترافاتهم بالإضافة إلى مسئوليته عن حديقة الدير (حوالي ٤٠ فداناً)، كما كان في تلك الفترة يكمل كتابة مواضيع كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية" ويقرأ ويدرس في مكتبة الدير الغنية بالكتب والمخطوطات. ومع ذلك فقد أثمرت عشرته للرب اشتياقاً جارفاً إلى حياة التوحد.

ولكنه قبل خروجه إلى الوحدة زار الأب عبد المسيح الحبشي المتوحد ليتعلم ويستلم منه حياة الوحدة وأصولها، وقد روى لنا ذلك بنفسه قائلاً: "مرةً كنتُ ذاهباً إلى دير البرآموس بالليل قاصداً الأب عبد المسيح الحبشي، وكنتُ أجمل مقطفاً فيه بعض الحاحيات. ثم ضللتُ الطريق، وظللتُ سائراً في هذه البرية الشاسعة نحو ست ساعات في ظلام تام، وكنتُ أصعد على التلال العالية لكي أرى شيئاً ولكن بلا فائدة. وأخيراً سلمتُ الأمر للرب قائلاً: "يا رب أنت تعلم تعبي وضعفي، فقد تعبتُ كل هذه الساعات بدون فائدة، فتدخّلُ أنت وأنقذين". وفجأةً، بينما كنتُ أصلي، رأيتُ نوراً ساطعاً فتدخّلُ أنت وأنقذين". وفجأةً، بينما كنتُ أصلي، رأيتُ نوراً ساطعاً

بأن رأيت هذا المنظر، وها أنا أنقله لكم كشاهد عيان وليس ما نقرأه في الكتب. إنني أنقل لكم رهبنة كانت موجودة منذ ١٥٠ سنة، صورة من مناظر القديسين الذين عاشوا وكرَّموا الرهبنة بعرقهم وسحودهم وطقسهم، وهذا هو القانون الرهباني الذي نريد أن نسير عليه أ!

وذكر الأب من أنه في ليلة القداس الإلهي الذي حضره في دير البراموس رأى رؤيا، فقال إنه عندما وصل إلى دير البراموس كان مُتعَبّاً حداً من الطريق، لدرجة ألهم لما أعدُّوا طعام العشاء وجدوه قد راح في نوم عميق، وأرادوا أن يوقظوه ولكن رئيس الدير قال لهم أن يتركوه ليرتاح. فظل نائماً لمدة ساعة، ثم استيقظ من نفسه بعد أن رأى هذه الرؤيا: بمحرد أن استغرق في النعاس الثقيل شعر بأن نفسه قد حرجت من حسده وألها المبتعدة عن الجسد، وكان يزى حسده مُلقى على الفراش. ثم أُحدت نفسه إلى كنيسة عظيمة حداً لا يوجد نظيرها في البهاء والعظمة، وأن أسقفاً عظيماً، وهو شيخ وقور جداً يلبس ملابسه الكهنوتية ويخدم القداس، تقدّم إليه يدعوه للصلاة وأعطاه الشورية لكي يبخر كالكهنة. فقال له: "لا، أنا راهب ولستُ كاهناً ولا أقبل ذلك"! فأصر الأسقف على أنه يمسك الشورية ويبحر بها، فامتثل للأمر، ولما عادت نفسه إليه واستيقظ تعجب من هذه الرؤيا! وسنرى أنه بعد رجوعه لدير السريان رسمه أسقف الدير كاهنأ بغير إرادته

حداً نزل من السماء فجأةً وأضاء دير البراموس كله كأنه في وضح النهار، فحددت أتحاه الدير واضعاً أمامي علامات ثابتة على الطريق حتى وصلت إليه أحيراً شاكراً الرب الذي أنقذني وممجداً اسمه".

"ثم قصدت مغارة أبينا عبد المسيح الحبشي، فلما رآيي قال في الحال بدون تفاهم: "راهب على ديرك"، أي: اذهب إلى ديرك، لأنه كان لا يعرف من اللغة العربية إلا القليل. وأنا كنتُ مجهداً من مدة الست ساعات التي تُهتُ فيها. وأردتُ أن أفهِّمه شيئاً فلم يقبل. ثم دحلتُ مغارته وأحذت أشرب بالكوز من زلعة الماء، ولما ملأت الكوز مرةً أخرى لأنني كنتُ عطشاناً جداً، نظر إليَّ بعدم استحسان وقال لى: "راهب مصري كسورة"، ومعناها "غير منضبط"، لأنه هو كان عنيفاً في نسكه، فكان يشرب بالكيل. وبعد أن شربت تمدُّدت من التعب على فراشه الخاص، فاندهش من حرأتي وظل يتمتم: "راهب. راهب؟ ماذا تفعل"؟ وبدأت أتفاهم معه وعرَّفتُه أن معي حاجات له في هذا المقطف، وأنني حئتُ لأمكث معه وأحدمه بعض الوقت، فاستراح واطمأنً لي''.

"ثُمْ سألني: "ماذا كان عملك قبل الرهبنة"؟ فقلتُ له: "حمَّار (أي أقود حماراً)، وأعرف الطرق في الجبال والصحاري"! فهزَّ رأسه وقال لي: "تنفع"! وظللتُ أحدمه، وبعد فترة حاء بعض الرهبان من دير البراموس ممن يعرفونني، فقالوا للأب عبد المسيح: "خذ بالك منه، فهو ٨٤ أبونا متى السكين رجل الصلاة

كان دكتور". فجاءين موبِّجاً قائلاً: "لماذا كذبت عليَّ؟ أما كنت طبيباً"؟ فقلت له: "أنا حقاً كنت حمَّاراً"، وذلك إمعاناً في إلغاء ذاتي. ثم قال لي: "اعلم أن يسوع هو طبيبنا وهو دواؤنا وهو شفاؤنا". وقد مكثت عنده فترة تعلَّمت فيها النسك على أصوله".

كان أبونا الروحي يحب أذاء الأعمال الحقيرة التي لا يريد أحد أن يعملها. وهذا مثال على ذلك: فقد كانت توجد مجموعة من القلالي القبو القديمة في دير السريان. ودخلها مرة الأب متى المسكين فوجدها مملوءةً بالقاذورات ورائحتها كريهة. ففكّر جدِّياً في تنظيفها ليجعلها لائقةً بالقديسين الذين سكنوا فيها. وبالفعل أجهد نفسه مع بعض العمال وأزال أكوام النفايات ونظّف حوائطها بنفسه، ثم رجع إلى قلايته مسروراً بمذه الخدمة. والله الذي لم ينسَ تعب المحبة أرسل له الآباء الذين سكنوا هذه القلالي ليشكروه، إذ جاءته رؤيا في الليل: ثلاثة رهبان طوال القامة، ويبدو أنهم سريان، ووجوههم مشرقةً مضيئةً، وظلُّوا يعزُّونه ويشكرونه على تعبه ويؤكِّدون له أنهم كانوا يسكنون هذه القلالي منذ زمان طويل، فتعزَّت نفسه جداً.

# ني مغادته قرب ديرالسريان:

انطلق الأب متى المسكين إلى مغارة حفرها بنفسه تبعد عن دير السريان بنحو ٤٠ دقيقة مشياً على الأقدام، وكان لا يتجه إلى الدير

إلا كل أربعين يوماً لحضور القداس والتناول، ثم يعود إلى سكونه في صمت، واستمر هكذا نحو ثلاث سنوات. وقد ذكر بعض اختباراته في تلك الفترة بقوله: "عندما كنت أعيش متوحداً كنت أصلي بحرارة، فأبدأ التسبحة الساعة ٧ مساءً حتى الساعة ٧ صباحاً، فكنت أقرأ كل ربع وأهلل وأسحد وأقوم. وهكذا، ثم أنتقل من الأبصلمودية السنوية إلى الكيهكية دون الالتزام بالتواريخ، فأحدت الكثير جداً، ويكفيني أن كل جملة من كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية" للذي كتبته في مستهل حياتي الرهبانية - كانت تشغلني أياماً

وكانت حياته في المغارة مكمِّلةً لحياة الرهبنة الأولى، ففي الوحدة المطلقة تحررت روحه من القيود وازداد تعمُّقه جداً في الإحساس بالوجود الإلهي الكلي The Whole Presence، وأدرك علاقة الله بالكون، وأحسَّ بالأبدية (اللازمن)، واستنشق روح الله وذاق السرور المفرط في عشرته له، وفهم معنى أن الله واحد، وأنه بسيط وكلِّي القدرة وكلِّي الوجود، وأنه واحب الوجود بذاته. كل هذه التي تُعتبر عوائص في اللاهوت عاشها ووثق منها أكثر من وثوقه من ذاته!

وفي أحد الأيام صلَّى بحرارة أمام الله قائلاً: "أريد أن أعرفك. أريد أن أعرفك. أريد أن أدركك يا إلهي؟" فسمع صوتاً يقول له العبارة التي كتبها فيما بعد عدة مرات في كتاباته: ، ه أبونا متى المسكين رجل الصلاة

"الله مُدرَك كامل. ولكن لا يُدرَك كماله".

و بخصوص إحساس المتوحد بالكنيسة وبالعالم، قال أبونا: "كنت في المغارة يوم الأحد دائماً أحس بالكنائس فأصلّي من أجل كل كنيسة بحرارة وأسجد وأقول: "يا ترى ما هو حال الكنيسة التي تصلّي الآن؟ فأذكرها وأعيش في وسط شعبها". وهكذا حتى الساعة ١١ صباحاً. وكم كنت أحس بالألحان والمردات! فالراهب خارج العالم يزداد إحساسه أكثر بالعالم وكل ما هو في العالم".

وبخصوص الإنجيل في المغارة قال: "أنا عشتُ فترات من حياتي في المغارة وحدي لعدة سنوات. ولو سألتني حينئذ: "ماذا يضايقك"؟ للغارة وحدي لعدة سنوات. ولو سألتني حينئذ: "ماذا يضايقك"؟ لقلتُ لك: "الوقت يجري سريعاً". وكنتُ لا أرى إنساناً إلا كل ٤٠ يوماً عندما أذهب إلى الدير للتناول. وكنتُ أنظف اللمبة الجاز غرة ٥ وأشعلها وأقرأ أصحاحات كثيرة في الإنجيل. وكنتُ أكتب وأقيد الأصحاحات التي قرأها، وقد بلَغت ستين أصحاحاً في الليلة الواحدة. ولما ينفد جاز اللمبة أعمرها مرةً أحرى، فلا أستطيع أن أكف عن القراءة، وأتأمل وأفرح وأتعزى".

كما أنه قال عن مصالحة الإنسان الروحاني مع الوحوش: "في مرة كنت معتكفاً في المغارة، ولسبب ما كان باب المغارة مفتوحاً، فدخل علي ثعبان كبير، فارتعبت في البداية واضطربت وارتبكت حداً. ولكن في هذه اللحظة الحرجة ألهمني الرب سريعاً بهذا الشعور: ألا يُعتبر هذا في هذه اللحظة الحرجة ألهمني الرب سريعاً بهذا الشعور: ألا يُعتبر هذا في هذه اللحظة الحرجة ألهمني الرب سريعاً بهذا الشعور: ألا يُعتبر هذا

الوحش أحد حليقة الله؟ فليس له سلطان علي إلا بسماح من الله، وإن كانت إرادة الله تسمح له أن يؤذيني فلتكن إرادته! وهذا الفكر هدأت جداً و دخل في سلام وعدم خوف قط من هذا الثعبان. وهو بدوره بدأ ينظر إلي ويحني رأسه. فقلت : أحرب وأعطيه قليلاً من الطعام. ومددت له يدي ببعض الطعام الذي كان في المغارة، فمد رأسه وأحذ الطعام هدوء. ومكث في المغارة مدة ما، وعندما كنت أريد أن أصلي كنت أقول له: "اذهب"، فيفهم ويذهب! فكنت أتعجب جداً كيف أن هذا الثعبان الذي كنت أرهبه منذ قليل هو نفسه يخضع لي ويتصالح معي الثعبان الذي كنت أرهبه منذ قليل هو نفسه يخضع لي ويتصالح معي الافتخار، لكن لكي أبرهن لكم حقيقة أن الذي يتصالح مع الله والناس يستطيع أن يتصالح حتى مع الوحوش"!

وفي مرة أحرى وجد ثعباناً في مغارته وكان مسالاً، فقال له: "إنني لن أقتلك إذا عشت معي حسب المعاهدة التي أبرمها معك: "احذر من أن تظهر عندما يأتي إلي أحد الرهبان لئلا يخاف منك، وإذا كسرت هذه المعاهدة فسأقتلك". وبالفعل ظل ساكناً مدة في عتبة المغارة. ولكن حدث أنه نقض المعاهدة وظهر لأحد الرهبان الذي فزع منه، فاضطر أبونا أن يقتله حوفاً من الخيانة!

وحدث مرةً أن ضبعاً شرساً نزل إلى وادي النطرون، واضطر مركز البوليس إلى تحذير أهالي الوادي والأديرة من الخروج بعد الغروب. وفي ٢٥ البونا متى المسكين وجل الصلاة

ليلة اقترب الضبع من مغارة أبينا متى، ربما لأنه اشتم وائحة فروة الخروف التي كانت في المغارة، وابتدأ يخدش الباب بأظافره، فأحس أبونا بالخطر، لأن هذا الوحش لو أراد أن يكسر باب المغارة فلن يكلفه ذلك إلا ضربة واحدة من يده الكبيرة! فأسرع ليأتي بسكينة كبيرة وقضيب من الحديد ووقف وراء الباب الخشبي الضعيف المزمع أن يكسره الوحش، وحينئذ نخسه ضميره وقال في نفسه: "هل أنت الذي ستنقذ نفسك؟ وهل السكينة والحديدة أكثر أماناً من يد الرب الذي حرجت إلى البرية من أجله؟! فألقى بالسكينة وقضيب الحديد وهو حجل، ثم ركع وصلّى، ثم نام في سلام. وفي الصباح وجد آثار أرجل الضبع حول المغارة تشير إلى كبر حجمه، إذ أنه انصرف طبعاً بقوة الله".

وحدث مرةً وهو في مغارته بحوار دير السريان أن علم بانتقال الأرشيدياكون حبيب حرحس دون أن يذكر له أحد ذلك، وكان بحبّه ويقدِّره حداً، وكان قبل توجُّهه للرهبنة قد ذهب مع الدكتور وهيب عطا لله (المتنيح نيافة أنبا غريغوريوس) إلى الأرشيدياكون حبيب حرجس لأخذ بركته ونصائحه قبل الرهبنة، فلما تنيَّح رأى أبونا روحه تحف بما ملائكة وقديسون وهم يزفو لها إلى السماء، ثم علم بعد ذلك بالخبر وعرف أن هذه الرؤيا حدثت في اليوم الثالث من نياحته.

#### انتدابه وكيلاً للبابا في الا اسكندرية

ذكرت محلة مدارس الأحد حدمة أبينا الروحي في الإسكندرية هكذا:

تبدأ القصة في مارس ١٩٥٤، حينما طلب شعب الإسكندرية من البطريرك (الأنبا يوساب الثاني) تعيين وكيل للبطريركية هناك، وهو أعلى منصب كنسي في الإسكندرية (بعد منصب البابا طبعاً). فقد طلب أعضاء المجلس الملي السكندري أن يكون الوكيل أحد أربعة رهبان تقدموا بأسمائهم إليه، فاحتار القمص متى المسكين. ولكن القمص متى راهب يحافظ على قواعد الرهبنة التي تمنع الراهب من مغادرة ديره. فقد ترهب لكي يعيش حياة النسك والعبادة والتأمل، وظل متوحداً في مغارة قريبة من الدير عدة سنوات، وكان أحد ثمارها كتاباً يُعدُّ من أعمق الكتب الروجية وأقواها وأروعها هو كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية". فكيف يمكنه أن يخرج من ديره إلى العالم؟ فرفض أن يتولى هذا المنصب.

أما البابا يوساب الثاني فقد أصر على تعيين القمص متى، فأمر أنبا تيوفيلس أسقف الدير أن يحضر القمص متى بالأمر. فاضطر أن ينفذ لأن الراهب يجب أن يُطيع رئيسه.

ويقول الأب كيرلس المقاري مكمِّلاً القصة: "وبناءً على طلب

البابا ذهب أبونا من لقابلته، وكان يريد أن يرفض تولى تلك المسئولية، ولكن البابا أصرًا على ذلك. ثم سأله إلبابا: "من أي بلد أنت يا أبونا متى "؟ فأحاب: "أنا من دير السريان؛ يا سيدنا"! فقال له: "أنا أعلم ذلك يا ابني، ولكنني أسأل عن بلدك الأصلية". فأحاب قائلاً: "أنا من دير السريان إيا سيدنا"! فتضايق البابا الأنه لا يريد أن يذكر بلده، وقال أبونا في نفسه: "هل يا تُرى هو يسأل لأننا ربما نطلع أقارب؟ إن الراهب لا همه القرابة الحسدية". ولكن البابا كان ذكياً، ففهم قصده أنه يريد أن يرجع إلى وحدته. ثم سأله: يقولون عنك إنك من بتوع الأحد (يقصد من حدام مدارس الأحد، لأن رحال الكهنوت في ذلك الوقت كانوا يعتبرون أن مدارس الأحد هي حرب داخل الكنيسة!) . ﴿ فَأَجَابُ ۗ الأَبُ مَلَى: ١ "يا سَيدُنَا النَّا وَأَهَبُ وَفِي الكنيسة القبطية". ثم قال له: "يقولون إنك تعرف سبع لغات". فقال: "لا يا سيدنا، هذا كلام غير صحيح"!

فابتدأ البابا يتلاطف معه وقال له: "إننا سنرسلك وكيلاً عنا في الإسكندرية". فأجابه: "أنا راهب مبتدئ ولا أصلح لذلك"! فقال له البابا: "يا ابني، لا تقل إنّي ولد، بل سنرسلك وكيلاً عنا"! وهكذا جاء القمص متى المسكين إلى الإسكندرية. وقد تقرر أن يصحبه أنبا أثناسيوس مطران بني سويف الأسبق وأنبا ثينوفيلس أسقف دير السريان لكي يقدماه إلى شعب الإسكندرية. وما أن وصل القطار

الذي يقلُّهم حتى حرج حشد من الأقباط لاستقباله في المحطة واصطحبوه جميعاً إلى دار البطريركية حتى ارتجت المدينة كلها وجاء رجال الأمن لحفظ النظام!! وكان قدس أبينا من مذهولاً ومرعوباً من منظر الجماهير! ولما دخلوا الكنيسة أقاموا صلاة عشية، وقد طالب الشعب أن يسمع صوت القمص متى المسكين، فسمح له بقراءة إنحيل العشية، فقرأه بتذلُّل ومخافة عظيمة. وظل الكثيرون زماناً طويلاً يتذكرون كيف تأثر الشعب جداً من طريقته المؤثّرة في قراءة الإنجيل!" ويذكر أحد رهبان دير أنبا مقار أنه كان قبل رهبنته يعيش في الإسكندرية في ذلك الوقت، ويقول إن بطريركية الإسكندرية وزعت بطاقات دعوة للأراجنة والخدام لحضور حفل استقبال الأب متى في الكاتدرائية المرقسية. وبعد أن قدمه المطران والأسقف اللذان اصطحباه لشعب الإسكندرية بكلمة ترحيب، وقف أبونا متى وقال كلمة قوية لا يذكر منها سوى جملة واحدة هي: "ما كنتُ أريد أن أترك الدير، ولكنني شعرتُ بدع وة إلهية لهذه الخدمة. ومعروف أن الخَدَّام يخدم

الروح التي بدأ يخدم بما شعب الله! ويُضيف راوي هذه القصة أيضاً قائلاً: لقد سررنا للغاية عدما علمنا أنه هو مؤلف كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية" الطبعة الأولى (التي صدرت باسم دير السريان عام ١٩٥٢ دون ذكر اسمه، ثم صدرت طبعة جديدة مزيدة عام ١٩٦٨).

أولاد سيده كما يخدم سيده تماماً. وأنتم أولاد سيدي"!! هذه هي

# في ديرالأنبًا صبوئيل:

"عند بحيء الرهبان مع الأب الروحي إلى دير أنبا صموئيل كانوا لا يملكون شيئاً، ولما شرعوا في البناء التجأوا إلى الله بالصلاة لكي يمد يده ويعمّر مواضع قديسيه ويحث القلوب للمساهمة في ذلك، وكان الله يستجيب بطرق عجيبة. وكان أبونا يجمعنا لنصلّي لكي يرسل الرب معونته، وكانت استجابة الله بطرق جعلت الآباء يختبرون الله عن قرب كأب حنون يرعى شئوهم ويسدد كل احتياجاهم الروحية والمادية. ورغم كثرة العمال فقد كان الله يرسل احتياجاهم وأجورهم، وكانت تأتي القافلة بكل احتياجاتنا وأكثر، وهذا في ذاته كان أمراً عجيباً، فكل قافلة كانت لها قصة عجيبة!

وعلى سبيل المثال حدث مرةً أن الشاي انتهى من الدير، ولما طلب العمال شاياً ولم يجدوا قالوا لأبينا الروحي: "كيف نعيش بدون شاي"؟ فقال لهم بإيمان: "هل معقول أن الشاي انتهى؟ إن الشاي الذي في قلايتي مَنْ يقف عليه يرى "الزورة" (التي تبعد بحوالي ١٠ ساعات سفر من الدير)". فأخذوا كلامه بإيمان وثقة وفرحوا. وفي نفس الليلة جاءت القافلة وفيها شاي وسكر بكثرة، وإن كان العمال لم يعرفوا مصدره، ولكنهم كانوا متيقنين أنه من عند أبينا الروحي الذي حقق الله كلمته ليكون صادقاً أمام العمال"!

"وعلى هذا المستوى أيضاً كانت تصل الأموال الأجور العمال وتكاليف البناء. وقد حدث مرة أن العمال طلبوا أجورهم لكي يسافروا إلى بلادهم ويعولوا أسرهم، فأرسل مَنْ يبحث عن نقود لهم فتأخر عشرة أيام، فجمعنا أبونا وأحبرنا عن الأمر بصراحة حتى نحمل معه هذا الهمَّ، لكي نرى عمل الله. فكنا نخرج إلى الجبل ونصرح متوسلين حتى لا ننفضح أمام العمال الذين يعملون في بناء بيت الرب. وعند الغروب وجدنا عربة حيب قد جاءت بالأحباء من الإسكندرية: الأستاذ عريان اسكندر والدكتور تادرس ميخائيل والمرحوم رشدي خليل، جاءوا بإلهام إلهي وسدَّدوا كل أجور العمال! وهكذا كان الدير يُبنَى بسلسلة من أعمال العناية الإلهية مما يفوق الوصف والحصر! والحقيقة إن قصة بناء القلالي بالقبو والأسمنت تجتاج إلى كتاب

#### صلاة الأب متى المسكين من وسط المحنة:

وما أنسب أن نختم تلك الفصول بصلاة أبينا الروحي أثناء الضيقات التي تعرَّضوا لها في دير السريان قبل خروجهم الأول من الدير، وذلك في معرض حديث له مع أبنائه الرهبان عن صلاة نجميا التذللية المسلحقة (نج ١٠٥١)، إذ ختم تأمله هذه الصلاة حيث تضرَّع قائلاً:

[لتكن أذناك مُصْغيتين وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلّي إليك الآن نهاراً وليلاً لأجل كنيستك الجريحة يا رب. لتكن المحبة التي أظهر تها على الصليب هي رجاءنا في ضيقاتنا ومرشدنا إليك لكي نتوب، ونرجع عن آثامنا يا رب. إلى مَنْ نذهب يا سيد، إلى من نلتجئ ؟!!

يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نماراً وليلاً قَتْلَى بنت شعبي! يا رب، انظر من السماء وتطلّع إلى هذه الكرمة التي غرستُها يمينك.

يا رب، أشفق على الرعية فإن الذئاب قاربت على إفنائها. يا رب، إن البار قد فني والمستقيمون قد أبيدوا في وسط الأرض. إلى متى يا رب تنسى هذا الشعب الحزين التعيس؟! ألعلنا، يا رب، نلنا كل هذا لأنه قد دُعيَ اسمك علينا؟! ألعلنا، يا رب، نتحمَّل كل ذلك لأننا أولادك؟!

لا، لا يا سيد، لابد من تمحيد اسمك وسط أولادك. يا رب، إننا نريد أن نحمل من أحل اسمك الآلام والعار، ولكن لابد من القيامة والانتصار معك! اصنع معنا، يا رب، آية صالحة ليرى ذلك مبغضونا فيحزوا، لئلا يقول الأعداء إنه ليس له خلاص بإله.

قم يا رب لماذا تنام؟! ألست أنت يا رب الذي كنت تشفق على شعب إسرائيل بعد كل توبة فترجع عن غضبك وترفع عنهم حزي الأعداء؟! ألست أنت يا رب الذي قبلت المرأة الخاطئة النحسة وجعلتها من أحصائك ولم تذكر خطاياها؟! ألست أنت الذي اقتنيت بين تلاميذك عشاراً مكروهاً من جميع الناس ووهبته كل أسرار السماء؟!

إذن، يا رب، فإن خطايانا مهما عظمت لا يمكن أن تعطل فيض عبتك لنا، آمين].

#### صلاة احتبال الضيقة:

وفي موضع آخر عبَّر أبونا عن كيفية اجتيازه لهذه الضيقة من خلال صلاته التي كان يُناجي فيها الرب من فوق جبل وادي الريان، فقد سلَّم نفسه وباعها للرب حتى الموت إذ يقول: "كان يوماً من ألذ وأجمل أيام حياتي، إذ مكثت طول النهار فوق الجبل أبيع نفسي للمسيح، إذ قلت له بالضبط:

[انظر يا رب، لو قامت الدنيا ضدِّي فعيبٌ عليَّ إن دافعتُ عن نفسي. إذا رفعوا عليَّ قضية في المحكمة وقالوا: أنت تستحق كيت وكيت حتى الموت، فعيبٌ عليَّ إن دافعتُ عن نفسي أو حتى اشتكيت! إن أدخلتني في الآلام حتى الموت ودخلت المسامير

في يدي ورجلي أو الحربة في قلي، فعيب علي إن صرحت أو تأوهت أو طلبت العوض أو اشتكيت ... ". هذا بيع من كل نوع. قلت له: "صحيح أنت اشتريتني على الصليب، ولكنني أبيع لك نفسي اليوم"! فما أجملها حياة في المسيح! ما أجملها صفقة للبيع والشراء بينه وبيننا! هو اشترانا ونحن نبيع له أنفسنا وكل ما غلك حتى الموت. إننا نستسلم حتى الموت ولا نتأوه وذلك من أجل يسوع].

† وعن مشاعر المحبة نحو الذين اضطهدوه قال: "بقلبي الهادئ المحب ونفسي الوديعة التي لا تحتمل الحقد احتملتُهم بصبر. السلاح كله في أيديهم، ولكنني أنا لم أحمل في حياتي شعوراً بالقساوة على إنسان، بل إن أشر أعدائي أحتضنه كابن لأبي وأُمِّي مهما عمل في ذلك الإنسان. وهذه عطية لي من الله".

#### وفي إحدى رسائله يعبِّر عن كيف استطاع أن يقبل هذه الضيقة:

[كنا متضايقين جداً فيما سبق من الضيقات التي أصابتنا، ولم نكن ندري أن النعمة كانت هي التي تدفعنا إلى ذلك دفعاً، فكنا نرى، خطاً، أن مهاجمات بعض الناس لنا تتلف أنفسنا أو تتلف سعينا أو تعوِّق سيرنا، فكنا نخرج عن صوابنا وننظر أعداء لنا ممعنين في العداوة، فكانت الضربات تتخذ في بدايتها عنفاً وشدَّة يُطيحان بالتفكير المتزن،

٠ ٦ أبونا متى المسكين رجل الصلاة

أبونا متى المسكين رجل الصلاة - ٦١

فنظل زمناً في حالة غير مثمرة روحياً، حانين إلى الشك المحيف من الناس ومن أنفسنا ومن هول الطريق. وكان هذا هو غاية ما يتمناه عدونا المنظور وغير المنظور. ولكن كانت النعمة ساهرةً علينا كما يسهر الطبيب على المريض الذي برَّح به الميكروب العنيد!]

[وكان العلاج الذي قدمه لنا الله - وهو آخر ما يُقدُّم لنا - هو أنه دفعنا إلى ضيعة أشدًا فتركنا نتضايق إلى أقصى ما يمكن أن تكون الصيقة إلى الحدِّ الذي بعده لا تُسمَّى ضيقةً بل موتاً! إلى أن انكشف للوعى الإلهي فينا أخيراً، وفي لمحة الروح، خطة العدو التي كانت كامنة في أعماقنا والتي من أجلها تَركنا الربُّ نتضايق كثيراً، إذ اكتشفنا على ضوء التجربة العظمي، ومعونة نور الله، ما كان مدفونا فينا من بغضة وغضب وحقد وعداوة، وتحققنا، في نور عدل الله، أن هذه البلوي متعادلة تماماً مع ما فينا ككميتين متعادلتين، وكلا الكميتين يتساويان مع الموت الأبدي وهلاك الروح. فكانت لحظة الاكتشاف لحظة رعب إذ تحققنا أننا صائعون ورأينا الموت والهاوية. وفي رعبنا استيقظ الإيمان فجأة، فصرحنا من كل كياننا، فكان لطف الله وكان العبور، وأكان عبورنا شأقاً مريزاً، إذ لما اكتشفنا ما في نفوسنا، صرنا غيراً راضين عن أنفسنا، بل إننا كنا لائمين لها بل ومؤنِّبين بشدَّة. وصرنا في عداوة مرَّة ونزاع مع أنفسنا، فححدناها ححداً وأنكرناها إنكاراً وتبرُّأنا منها أمام الله! إذ بدت لنا وكأنما خدعتنا العمر كله. وقد ذُهلنا لما وجدناها

تتمرَّع في الحقد وتتنمَّر في الانتقام وتستريح على تصورات الشر وإفساد المعادين لنا، فعلمنا أن العدو الشرير أصاب منا مقتلاً، بل أحسسنا أننا مقتولون، ورأينا بعين النفس أبواب الهاوية مفتوحة والشيطان يستعد لابتلاعنا!!

[لقد تيقظ الوعمي الروحي فجأةً في هذه اللحظة المرعبة، ورأينا أنفسنا في شبكة الموت، وأدركنا بحسرة وشبه يأس مهارة عدونا الخفى، كيف أحكم الأقفال منذ زمن بعيد، فوقفنا لحظةً في حيرة مُرَّة هي حيرة الموت. وكالفأر الذي ضُبط في مصيدة قاسية يخبط رأسه في كل قضيب منها؛ هكذا كنا حتى أصابنا الدوار، وعبثاً حاولنا الإفلات لأننا كنا نريد أن نفلت بأنفسنا منها! ومصيدة الدنيا قاسية تُطبق على النفس ولا تتركها، إلها مُحكَّمة لا تُكسَّر قط ولا يُفتَح بالها، وكل النفوس التي تقع فيها كُتب عليها الضياع إلى الأبدا لقد نسحت قصبالها حولنا سنوات عديدة هي عمرنا كله، وقضبالها هي من الإنسان ذاته وفي جسده مغروسة فكيف الإفلات؟ ولكن بالإيمان صرحنا، والإيمان يفوق الدنيا ويفوق الحسد. لقد عبرنا المصيدة لما ححدنا النفس وعبرنا فوق أحاسيس الحسد وشهوات الدنيا].

وفي إحدى رسائلة للرهبان كان أبونا يحث الرهبان على محبة الأعداء والمسيئين إليهم، ومن واقع خبرته:

القد وضعوا خطةً محكمةً لكي يُسكتوا فمي، ولكن لا أظن أهم القد وضعوا خطةً محكمةً لكي يُسكتوا فمي المسكين رجل الصلاة - ٢٣

سيقدرون، لأن الذي يتكلم في هو الآن يتكلم فيكم وفي كثيرين. أنا لم أسئ إلى أحد منهم والله شاهد، ولذلك فكل إساءة منهم نحوي ستحسب لي نعمة، فليتهم يزيدون! في وحدي وعزلي عن العالم والناس والخدمة والآباء والإخوة، سوف أمضي في حدمة كنيستي حتى آخر نسمة في حياتي! لا ترتاعوا إذا أحاط بكم الشر من كل حانب، لأن الحق في داخلكم و «الذي فيكم أعظم من الذي في العالم» (ايوع: ٤). ولكن الذي لا يعلن الحق في وقته يطغى عليه الشر ويضيع منه الحق. لذلك فإن هذا الزمان هو زمان الحق، ولزمان الضيق التحرنا المعرفة والحق والصلاة].

وفي رسالة لأحد أبنائه يقول: "المحبة نار ممحّصة، معلّم صاح، مؤدّب لا يشفق، إلهام كشّاف يفضح المستور ويؤنب في الخفاء. ما وحدت في حياتي قوة ردّتني عن جهالتي أعظم من الحبة، وما عرفت مؤنباً لا يرحم تفاهتي ولا يستجيز قبحي ولا يتهاون برذالتي سوى الحبة. الحبة عندي لها جرأة أشد سطوة على ضميري من نار جهنم! وأخاف وأرتعب من أصبع الحبة حينما يشير إلى نتانة في العلاقة أو إسفاف غير معقول بالآخرين مهما كان قبح موقفهم «المحبة لا تقبّح»، وكأن المحبة لا تريد منا إلا أن نظهر كأولاد تلك الحبة (أي الشّه) الذين لا يعملون ولا يفكرون إلا بطقس أبيهم وسلالة بيتهم".

الاعتكاف للصلاة طيلة أسبوع الآلام:

وعن حياهم في وادي الريان (١٩٦١-١٩٦٩)، يقول الأب كيرلس: "كانت عادتنا في الصوم الكبير أن نعتكف تماماً ولا نحتمع مرة أحرى إلا في يوم سبت لعازر، وأحياناً كنا نقيم قداساً يوم الأحد لكي نتناول. وكان أبونا يدعونا أحياناً إلى عمل مشترك نحتاج إليه للضرورة، ثم يكلمنا في أثنائه في أمور روحية. وعندما كنا نسمع الكلام الزوخي من أبينا الروحي أثناء العمل، كنا نحس بالفرح والتعزية، لأنه كان دائماً يربط العمل الجسدي بالعمل الروحي. وهكذا كانت هذه الأيام أجمل أيام الرهبنة. وكل عمل مهما كان شاقاً كنا نعتبره عملاً رهبانياً ونشعر فيه بمؤازرة من النعمة الإلهية. وكانت العربة تأتي إلينا كل شهر أو شهرين لأجل الاحتياجات الضرورية، ولم يكن يأتي مع السائق أحد إلا شخص يعرفه أبونا شخصياً وكان أبونا هو الذي يحدده بالاسم. فالذين كنا نراهم كانوا يُعدون على الأصابغ. لأن أبانا أراد أن يوفر لنا هدوء البرية الحقيقي لكي تنطلق الروح بلا عائق، ونتفرغ لكشف أحطائنا وضعفاتنا فنعمل على إصلاحها، وبعد ذلك يحدث نمونا الروحي ونختبر عناية الله بنا.

وفي كل يوم كانت توجيهات الأب الروحي بكلام روحي يصحح لنا المسيرة وينير لنا الطريق. وكنا نحاول تسجيل كلام أبينا الروحي كتابةً لأنه لم يكن لدينا مُسَجِّل، فلم نحصل عليه إلا في أواحر أيامنا البونا من السكين رجل الصلاة -10

بالريان، فكنا بعد رجوعنا المغارة نكتب ما نسمعه وكان ذلك يثبت المعرفة الروحية. وظللنا هكذا حتى حصلنا على ريكوردر، فابتدأنا نحفظ الألحان ونسجل عليه أقوال أبينا الروحي التي هي معظم التأملات التي كان يقولها والتي صدرت بعد ذلك في كتب.

وكثير من كتابات أبينا الروحي الهامة صدرت في تلك الظروف الصعبة عندما كان أبونا يبني حائطاً أو يلطخ شيئاً (بالطين) أو يزرع. فكنا في وسط العمل نحلس بعض الوقت، فيُحدِّثنا، ثم يرجع هو لمغارته ليستريح قليلاً ثم يسجِّل هذه التأملات كتابةً فتُطبع في كتب روحية مثل: "الكنيسة والدولة"، "كلمة الله"، "لقد وجدنا يسوع"، "القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي"، "رأي في تحديد النسل". وفي هذه الفترة صدرت الطبعة الثانية لكتاب: "حياة الصلاة الأرثوذكسية". كل هذه الكتب التي خرجت من وادي الريان كتبت في ظروف العمل القاسية. فقد كان أبونا يعمل معنا طوال اليوم، وبعد ذلك يسهر على اللمبة الجاز نمرة ٥ لكي يدون هذه الكتابات، فكنا نشعر كأننا نحلِّق في السماء رغم إحساسنا الحقيقي بأننا لسنا أهلاً أن نكون متوحدين، ولكن الله تمجد في ضعفنا وأعطانا روح الثبات.

"وذات مرة فكّر أبونا أن يبني غرفاً أمام المغائر لأن الرطوبة فيها كانت عالية، لأنها منحوتة في الجبل. فقال: "نبني غرفة أمام كل مغارة لنرى هل تنفع أم لا". فابتدأ بغرفة واحدة أمام إحدى المغائر وهيّاها ١٦ ابونا متى المسكين رجل الصلاة

وقال إلها زبما تنفع أحد الآباء: ولهكذا قضينا كل أيامنا في الريان في محبة عالية".

#### اعتكاف للصلاة، ثم الدعوة من البابا كيرلس للتوجيه لديرالقديس أنبا مقار:

"إن أبانا الروحي مكث في الريان حوالي أربع سنوات كاملة معتمداً على الخضروات البسيطة في حديقة الوادي، والمياه التي تأتي من الريف مع قافلة الجمال كل شهر تقريباً على قدر احتياج الآباء الذين ساءت صحة أمعائهم، ولاسيما أبونا الروحي والأبوان إشعياء (المتنيح) وكيرلس أطال الله حياته. ولكن حدث في أحد أيام شهر أكتوبر سنة ١٩٦٨م، أن ذهب الأستاذ عريان اسكندر إلى وادي الريان - وكانت هذه هي ثاني 'زيازة له - 'وعرض على أبينا الرواحي أن يذهب إلى الإسكندرية لقضاء فترة استحمام واسترجاع عافيته. وبالفعل نزل معه وأقام بالإسكندرية في شقة حالية حاصة بأسرة أحد الآباء لمدة شهرين وكان يخدمه أحد الإحوة ببيت التكريس، الذي كان أبونا يصرفه صباحاً حيث لا يعود إليه إلا بعد الظهر، بينما يقضي أبونا النهار وحده وهو يصلى بصراح ويتوسل إلى الله. ولم يعرف أحد في الإسكندرية بوجوده هناك. ثم عاد بعد ذلك إلى بيت التكريس بحلوان. ثم عاد قدسه إلى وادي الريان قبل أسبوع الآلام سنة ١٩٦٩م. وبعد

أن عيدنا عيد القيامة نزل ثانيةً إلى بيت التكريس بحلوان للعلاج. وهناك بدأت اتصالات قدس الأب القمص صليب سوريال بقدس أبينا الروحي ليبلغه رغبة الأب البطريرك في نزول الجماعة من وادي الريان إلى أي دير يختارونه".

#### دحول ديرالقديس أنبا مقار:

تتابع وصول الآباء إلى القاهرة طيلة مساء وليل الجمعة ٩ مايو، ثم توجهوا في الحال إلى الكاتدرائية المرقسية في الأزبكية. وكان هو يوم أول بشنس (٩ مايو) عيد ميلاد السيدة العذراء وتذكار حلوس البابا كيرلس السادس، ففرح بنا البابا، وبعد القداس غيّر لنا الشكل الرهباني لكي نكون مقاريين بعد أن كنا مرسومين على دير السيدة العذراء -السريان ". وبعد ذلك ذهبنا لكي نرى الدير، فوجدنا أنه عبارة عن أطلال، والرمال محيطة به، كانت جالة دير أنبا مقار سيئة جداً. فبالإضافة إلى الرمال المحيطة بأسواره كانت الأسوار والقلالي مليئة بالشقوق والكنائس متداعية وبما شروخ. ومن يدخل الدير كان يشعر بكآبة وحزن لأن القلالي مهجورة، ولا توجيد أماكن صالحة للسكني! وقد ذكر لنا أبونا أنه لم تكن في نيته تعمير الدير، لكنه غيّر رأيه. ولكن قلب أبينا الروحي امتلاً بالغيرة، فِلم يَطِق أن يرى بيت الرب مهدُّماً، فجمع الرهبان وقال لهم: "نحن جئنا لكي نتوحد ونستقر

ونرتاح من شقاء وتعب الريان، ولكن الرب وضع علينا أن نعمِّر بيته، فهل توافقونني على أن أضع يدي في أيديكم ونعمِّر هذا الدير الخرِب، ثم نعود إلى هدوئنا ووحدتنا ? فوافق الجميع غير أن اثنين توحدا في مغارتين خارج الدير.

#### بداية العبل: إزالة الرمال من حول أسوار الدير، ثم بناء الدير:

لكي نبدأ في العمل، كان لابد من إزالة الرمال التي غطت أسوار الدير وزحفت على الدير، وكانت عملية شاقة حداً، وعندما أراد أبونا الروحي أن يوسع مساحة الدير سأل نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير، فقال له نيافته إن الدير كان زمان كبيراً جداً، وإنه يمكنكم التوسيع بقدر ما تستطيعون من أكل الجهات، وهكذا بدأت يد الله تعمل في تعمير دير القديس أنبا مقار على يد هذه المجموعة الصغيرة من الرهبان بطاقتها الضعيفة التي خرجت بها من وادي الريان، حسب تعبير أبينا الروحي نفسه:

[الله الذي قال أن يُشرق نورٌ من ظلمة، هو الذي كان ولا يزال يُشرق على الكنيسة القبطية وفي قلوب أولادها على ممر الدهور وفي أحلك أوقات الظلام، حتى تبقى دياراتها مشيَّدةً وعامرةً شهادةً أبدية لحياة قديسيها وشهدائها الذين قادوا الحياة التقوية والنسكية الإنجيلية

في العالم كله!]

[وكنتُ أكتب حطابات للرهبان قائلاً لهم: انتبهوا يا آبائي، فإن أسوار الدير ترتفع بالصلاة وليس بالمال. فلا تصدقوا أبداً أن المبايي سترتفع كل يوم شبراً أو اثنين بالحجر والمونة، بل إنجا ترتفع بالصلاة فقط، ولو توقفتم عن الصلاة فلو جاء لكم مال قارون فلن يقوم الجدار سنتيمتراً واحداً].

#### أساس التصبيم الجديد لبناء قلاية (مسكن) الراهب، تسبيل التوصُّد للصلاة:

اهتممنا حداً بعدم تلاصق القلالي ببعضها، وزيادة المادة العازلة للصوت، حتى يتوفر للراهب الاستقلال الذي تستوجبه العبادة والصلاة والحياة الداخلية بحسب روح الإنجيل.

كما أن أبانا الروحي كان يُعاني من عدم حريته في الصلاة بسبب تقارب القلالي بعضها من بعض والتصاقها أحياناً بالمضيفة، وفي دير أنبا صموئيل كان الرهبان يسمعون صلاته لوجود شقوق في جدران القلاية. لذلك فقد وضع كل ذلك في اعتباره عند بناء دير أنبا مقار حتى لا يُعاني الرهبان ما عاناه هو.

#### اقتران العبل بالصلاة:

ذكر أبونا مغزى اقتران العمل بالصلاة لما سأله راهبان أحنبيان:

"كيف أعيش الصلاة الدائمة أثناء العمل الذي أمارسه لأجلل الطاعة"؟ فأجاب:

♦ "في الحقيقة نحن احتبرنا ذلك بأقوى صورة، لأننا نعمل ١٢ ساعة يومياً. لقد الحتبرتُ الوحدة في مغارة مدة ٧ سنوات ادون أن تُشغلي ولا حتى عصفورة واحدة، ثم وضع الله على مسئولية رهبان مع مسئولية مادية تفوق إمكانياتي وصحتي وأعصابي، وكيت أعود إلى قلايتي لكي أنام كما أنا، ولكن الروح كان قد عوَّدي أن أطبعه، فيقول لي: خمس دقائق فقط اغسل فيها وجهك وقدميك. فأفعل ذلك ثم أقف للصلاة فأحد أن الجسد المتعب قد صار ناراً مشتعلةً ودموعاً لمدة سناعة أو ساعتين، ثم أشعر بالتعب فأجلس، وتظل الصلاة مستمرة، وحتى لو نعستُ أجد أن الصلاة مستمرة حتى الصباح "("). لذلك فقد كان يوصى الرهبان أهم مثل نحميا في العهد القديم «باليد الواحدة يعملون العمل وبالأجرى يمسكون السلاح» (نج ١٧:٤)، أما سِلاحنا فهو سلاح الصلاة والهذيذ في كلمة الله، أي سلاح الروح.

#### دور العبل مع الصلاة في التدبيرالرهباني، كبا مارسه أبونا الرومي مع الرهبان:

❖ كان أبونا الروحي يعتبر أن نجاح العمل متوقف على الصلاة،

أبونا متى المسكين رجل الصلاة -٧٠١

<sup>(&</sup>quot;) عن حديث له مع راهبين من دير شيفتوني ببلحيكا مسجَّل في يونيو ١٩٧٧.

فيقول: "الراهب غير الحار روحياً في القلاية يكون عمله فاشلاً، والعمل الحسداني يكون دائماً بالنسبة له ثقيلاً، ويسبب مشاجرات لأي سبب، والروحاني لا يكون أنانياً أبداً. والحرارة الروحية تصلح الحسديات وتجعل العمل الحسدي مثمراً. وأوفق معنى هنا هو: الحوارة

الروحية توحِّد''.

\* "اليوم الذي تجد فيه حرارتك الروحية ضعيفة، وقد بردت الصلاة في قلبك، وسلامك الداخلي تبدّد، احذر ثم احذر من أن تمسك عملاً عاماً أو أن تعطي أوامر أو نصائح للآخرين، لأها ستكون عديمة القوة عديمة النعمة، والشيطان يستطيع أن يتكلم بفمك بسهولة في هذا اليوم، ويُسقطك في محظورات كثيرة. في هذا اليوم إلزم الصمت والحزن على نفسك جاعلاً خطاياك أمام عينيك طول النهار".

♦ ''الحارُّ بالروح في الكنيسة وفي القلاية، هو حارٌ في العمل أيضاً، ولا يغضب من أجل عامل أو عمل. فالعمل يصير فقط مصدر غضب وشقاق وأنانية بسبب الفتور الروحي الذي يُصيب الآباء بسبب عدم الطاعة. فعندما أقول مثلاً: راحة كل أسبوع، فأنا أقول ذلك مندوباً عن المسيح حتى لا يوجد شر وأنانية وتعب ولا يصبح النير ثقيلاً لا يُطاق، لأن العمل أصلاً كان عقوبة، فقد كان آدم قبل السقوط لا يعمل هذا العمل المجهد، ولكن بسبب الخطية صارت الأرض تُخرج شوكاً وحسكاً وصار الإنسان يأكل خبزه بعرق الجبين. أما إذا تصالح مع المهر المهلاة

الإنسان مع الله يصير كآدم قبل السقوط، بأقل جهد يكون له إنتاج والخليقة تُطيعه".

#### العسل والصلاة وحدة واحدة:

❖ "الحمال هو أن يكون العمل والصلاة وحدة واحدة. ما أهمية العمل؟ فحتى ولو فسد، فالمهم أنك أنت ستنجح. لكنبي واثق أنك إن كنت عابداً وفرحاً وحاراً، فحتى لو تماونت في شيء رغماً عنك، فإن العمل ينجح! كما نصلي في المزمور: «الأرض أعطت تمرها فليباركنا الله إلهنا» (من مزامير صلاة باكر: مزمور ٢:٦٦ (حسب السبعينية)). هذا هو مزمور الفراح الذي أرتل به في العمل: وبعدما أتعب أرتل للرب في القلب: "نعود بالفرح حاملين أغمارنا"، هذا هو عزاؤنا، فالشغل الجسدي يكون على أساس الملء والفرح الروحي، وإذا لم يوحد الفرح والسلام تُهين وتفضح نفسَك، إذ تكون معبساً مغموماً متضايقاً. عندما يكون هذا حالك، قفْ تحت شجرة أو إذهب إلى قلايتك وارفع يديك وأنت تذوق القوة، كما فعل موسى النبي عندما كان يدعِّم يديه اثنان يرفعانما ويسندانما. إننا محتاحون إلى تدعيم الروح القدس، وهو الذي يدعِّم يدك؛ إذا، فارفع يدك وأغلق فمك وأنت

\* "رفع اليدين نحو السماء ايحرِّك ليس الأرض بل السماء. ارفعوا

أيديكم إلى فوق إلى رب السماء يأتيكم العون «رفعتُ عينيًّ ... من حيث يأتي عوني» (مز ١:١٢١). العمل الروحي يجعل العمل الجسدي تسبيحاً صامتاً يمجد المسيح ويعلن عنه. المسيح يتمجد عندما ينطق العمل بالصلاة والمحبة. يقول الناس: إننا في كل مكان في الدير نرى ربنا. لماذا؟ لأن العمل قد تم بالحبة. كنا نعمل ونحن متعبون، ولكننا كنا نصلي، فخرجت التسبحة ولصقت بالحجر والشجر، فأعلنت هذه أيضاً محد المسيح"!

#### خبرة أبينا الرومي للرهبان: وصية الصلاة بلا ملل وسط العبل الشاق:

أما خبرة أبينا الروحي عن الصلاة بلا ملل وفي وسط العمل وبعده؛ فقد شرحها لبعض الضيوف (في يونيو ١٩٧٧) بحضور بعض الرهبان الذين دوَّنوا كلامه حيث قال: "كنتُ في بداية رهبنتي أقرأ كثيراً هذه الآية: «ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا يُملّ» (لو ١:١٨)، ولم أفهم معناها إلاَّ بعد أن اختبرت فعلها وقوها في حياتي. إذ أنه بعد يوم عمل شاق بالدير، حيث كنتُ أشرف على العمال من السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، رجعتُ إلى قلايتي وأردتُ أن الرب يعزيني ولو بكلمة. ففتحتُ الإنجيل وإذ بي أحد هذه الآية أمام عينيَّ: «ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا يُملّ» (لو ١:١٨). إنني طلبتُ تعزيةً بعد جهد يُصلَّى كل حين ولا يُملّ» (لو ١:١٨). إنني طلبتُ تعزيةً بعد جهد

شاق في العمل، وإذ بالرب يطالبني بمزيد من الجهد على مستوى العمل الروحي والصلاة. فقلت بلحاحة: "يا رب، أتوسل إليك أن تعطيني قوة ومعونة لكي أنفذ هذه الآية التي تُطالبني بها في هذه الليلة". وبالفعل استرحت قليلاً ثم غسلت وجهي ووقفت أصلي بعد أن صمّت ألا أكف عن الصلاة بمعونة الله مهما كانت الأسباب التي تؤدّي إلى الملل في الصلاة ".

"وبعد ساعة تعبت قدماي سريعاً من الوقوف، وابتدأت أشعر بصداع ضاغط على رأسي، ولما دامت هذه الآلام لبعض الوقت شعرت بأن نفسي مدفوعة إلى الملل، ولكني غصبت على نفسي وقلت: مهما كانت الآلام فسأستمر في الصلاة ولن أتوقف قط. ويا للعجب مما حدث! فبعد وقت قصير جداً من هذا التصميم تلاشت تلك الآلام تماماً، بل إنني وجدت أن قوة جبارة تملأ كل كياني حتى استطعت بنعمة الله أن أقضي تلك الليلة كلها واقفاً في الصلاة وبحرارة وتعزية وحفة فائقة! ورغم أنني كنت أعمل اليوم كله وقضيت الليلة كلها واقفاً، فلم أشعر بتعب إطلاقاً. ومن ذلك اليوم تأكدت أنه توجد قوة روحانية تلازم الوصية، ولا تُعطَى إلاً لمن استطاع أن ينفذها بأمانة ودقة وإصرار"!

#### الكيفية العبلية لربط العبل بالصلاة:

♦ ويقول أبونا أيضاً عن كيفية ربط العمل بالصلاة: "يكون ذلك بأن تعمل حسب حدود العمل المضبوطة، ثم يصير قلبك عمّالاً بالصلاة بقدر الإمكان. فبربط الصلاة بالعمل يتقدس العمل والرب يبارك في الدير وفي الزرع والضرع، ويبارك الآباء ويزيد عددهم وتنتعش الرهبنة وتمتد. ولكن كيف تمتد إلا بالمحبة الأخوية والالتزام بالصلاة أثناء العمل فلا يفسد؟ كما قال الرب عن الذين يطيعونه: «وأنتهر من أحلكم الآكل (أي السوس)، فلا يُفسد لكم ثمر الأرض» (ملاحي ١١٠٣). تصوّر أنه ينتهر السوس من القمح فلا يسوّس أبداً! إذاً، فإن هذه الحياة المادية تأخذ بركة من الصلاة ولا تفسد. يحكي الناس عن نجاح عملنا وزراعتنا، لماذا؟ أليس بسبب اقتران العمل بالصلاة والحب"!

"فمثلاً سألني مرةً الدكتور يوسف والي وزير الزراعة عن نسبة النجاح في هذه الشتلات، فقلت له: ٩٥٪. فقال: "لا يمكن، فمعروف ألها لا تزيد عن ٧٠٪". فقلت له: "عد الشتلات يا سيادة الوزير"، فعدها ودهش وقال: "لا بقى، إلها صلواتكم"! نعم أنا موافق على ألها صلواتنا، فإن الله هو الذي يعمل لا نحن. فإن كان ربنا قد بارك العمل أو الرهبان، فما هذه البركة إلا نتيجة الصلاة مع العمل، فيصير كل شيء يمجد الله ويُخبر بعمل يديه: «لا قول ولا كلام، لا ١٠٤/بونا مني المسكين رجل الصلاة

يُسمع صوهم، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقضى المسكونة كلماهم» (مز١٩: ٤٠٣) على الدينة المسكونة

# الا يمان والصلاة في حياة أبينا الروحي:

كان أبونا يقول لنا: "الإيمان هو الذي يصنع المعجزة، والمعجزة شهادة على وجود الإيمان بشرط أن يكون الهدف من المعجزة تحقيق مشيئة الله وليس مشيئة الإنسان". هكذا أوضح أبونا الروحي مرة حينما كان يتكلم عن المعجزة والإيمان: "نحن نعيش على مستوى المعجزة".

\* قال أبونا أيضاً: "كنتُ قد أحدتُ عهداً مع الله أن اليوم الذي لا يرسل فيه نقوداً نكفُ عن البناء. ثم حدث أن كفّت النقود عن الدير، فحمعتُ الآباء وقلتُ لهم: 'الرب لا يريدنا أن نعمل الآن'. ثم صلّيتُ قائلاً: 'يا رب، إننا سنتوقف عن العمل، فإذا أردت أن نستمر في بناء الدير أرسل لنا ألف جنيه، وآخر مهلة لذلك هي غداً حتى الساعة الثانية بعد الظهر'! واليوم التالي كان يوم جمعة وجاءت رحلات إلى الدير، وانصرف الضيوف حتى الساعة الثانية بعد الظهر. وعندئذ طلب صبي مقابلتي وظل يبكي، فلما علمتُ وافقتُ على مقابلته، فأعطاني خطاباً قائلاً إنه من أخيه الكبير، ورفض ذكر اسمه، فشكرته وصرفته، ولما فتحتُ الخطاب وجداتُ فيه مبلغ ألف جنيه! عجيبٌ أنت يا رب!

إقرأ المزيد عن حياة أبينا الروحي القمص متى المسكين وبالتفصيل في الكتاب الذي صدر عن سيرته وأعماله:

المين النصلية على المارية النصلية الن

أو كتاب السيرة الذاتية الذي كتبه قدسه بنفسه:

أو عن طريق نوقع الليو على الأنترنت:

أبونا الفيضَ لَيْ الْمُلْكُ لَيْ عَلَى اللهُ الل

فقد أرسل المبلغ المطلوب عند نهاية المهلة المحددة. فاحتمعت بالآباء وأحبرتهم أن الله ردَّ على طلبنا، فازدادوا ثقة وشجاعة وقررنا الاستمرار في العمل، ولم يتوقف العمل قط لأن الرب لم يتوقف عن تمويلنا قط" (عن حديث مع بعض الرهبان صيف سنة ١٩٨٢).

\* ذكر أبونا الروحي بعض القصص التي تدل على تأثير المحبة حتى على الذين هم من خارج الدير، ومنها: مرة جاءت أسرة معروفة للدير وقالت لأبينا الروحي إن ابنتهم ستترك الإيمان بالمسيح، وألهم في حالة حزن وشعور بالعار عليهم، وألهم كانوا يتمنون أن تموت ابنتهم بدلاً من ذلك. فوعدهم أبونا بالصلاة من أحلها، ثم حبس نفسه في قلايته وظل يصلّي لهاراً وليلاً بدموع مع الانقطاع التام عن الطعام والشراب لعدة أيام حتى صار منهك القوى، كما أوصى بعض الآباء أن يصوموا ويصلُّوا من أجلها. وظلوا يصارعون مع الله حتى نظر إلى تعب المحبة الصادقة وبذل الذات من أجل الضعفاء، وأعاد هذه الأخت إلى حظيرة الإيمان بأكثر قوة وغيرة!

#### وكان يقول دائباً للرهبان:

إن كنت تصلّي من أجل إحوتك ومن أجل ضعفاتهم بحرقة قلب؛ فهذا مقبولٌ حدًا أمام الله. وهذا دليل أكيد على أن فيك روح المسيح، وأنك سوف تبني نفسك وتبني أخاك. فلينفعنا الله بصلواته من أجلنا.

تُطلب هذه النبذة المجانية وباقي مؤلفات الأب متى المسكين من: دار مجلة مرقس

القاهرة: ۲۸ شارع شيرا – تليفون ۲۵۷۷۰۶۱

الإسكندرية: ٨ شارع جرين، محرم بك - تليفون ١٩٥٢٧٤٠ الإسكندرية: ٨ شارع جرين، محرم بك - تليفون ١٩٥٢٧٤٠ أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت:

www.stmacariusmonastery.org

أو عن طريق مكتبة الدير

ويعلوا من أمليد وطلوبهم وي والإلكي من الله الم تعب الله

السادة وبدل الذات من لا المستحدة الأحدة الرحد ال حظوة

الإمان باك سرة وغيرة قركان بقيل ولاسة للرهسان

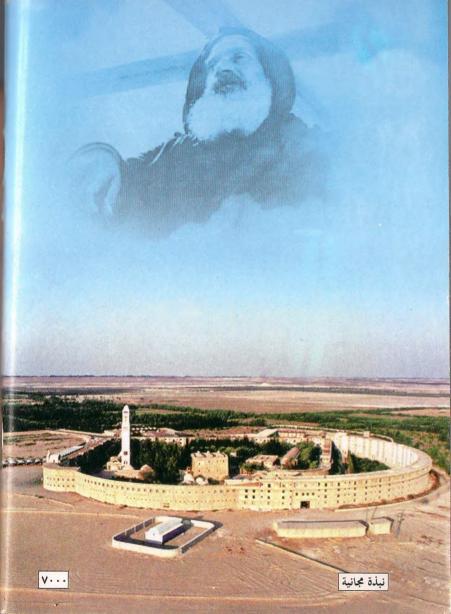